

# معركةاليرموك

دار الشرق العصر بي بيروت شارع سورية ـ بناية درويش اشتريته من شارع المتنبي ببغداد فــــي 026 / رمضان / 1445 هـ الموافق 05 / 04 / 2024 م

صرمد حاتم شكر المعامرانسي

معارك حربية حاسمة عَرَبُية وَإِنْ الامْتِية

م. سِينَ لِنَجَالِينَ عِلَى مِنْ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينَ الْمُحِلِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَا الْمُعِلَي الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحْالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحْالِينَ الْمُحْالِينَ الْمُحْالِينِ الْمُحْلِيلِي الْمُحْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُحْلِيلِي الْمُحْلِيلِي الْمُحْلِيلِي الْمُحْلِيلِي الْ

# معركة اليرمــوك

7770 / D 17

محستمدالانطاكي

دار الشرق العصر بي بيروت شارع سورية . بناية درويش

### رسول الله يبشر بفتح الشام

في السنّة الخامسة للهجرة أقبلَتْ قُرَيْش وحلفاؤها في عَشَرة آلافِ مقاتلٍ تُريدُ غَزوَ المدينة المنوّرة والقضاء على الإسلام. وبسبب قلّة عدد المسلمين يومذاك قرَّر رسولُ الله (ص) إتخاذ موقف الدفاع، فأمر بحفر خندق يحمي به النّقاط الضعيفة من محيط المدينة.

وبينها رسولُ الله (ص) في إحدى جولاتِه يتفقَّدُ أعمالَ الحَفْرِ، إذ بَصُر بسلمانَ الفارسيِّ وقدِ استعصَتْ عليه صخرة في الخَنْدَقِ، فأخذَ منه

المِعْوَلَ، وضربَ به الصخرة عِدَّة ضَرَ بات، فلمعَتْ تحتَ المِعْوَلِ بَرْقة ، فأخرى، فثالثة ؛ فقال سلمانُ:

\_ بأبي أنتَ وأمي يا رسولَ الله ، ماهذا الذي رأيتُهُ لَمَعَ تحت المِعولِ وأنت تضربُ ؟ فأجاب الرسولُ (ص):

\_ أما الأولى فإنَّ الله َ فتح عليَّ بها اليَمن، وأمَّا الثانيةُ فإن الله َ فتح عليَّ بها الشامَ والمَغْرِب، وأمّا الثالثةُ فإنَّ الله َ فتح عليَّ بها المَشْرق.

كانت هذه، ولا شكّ، كلمةً أراد بها الرسولُ تشجيعَ المسلمين ورَفْعَ روحِهِمُ المعنويةِ وهم في أشَدِ ساعاتهم حراجَةً، ولكنها كانتْ أيضاً دليلاً لا شكّ فيه على أن التفكير بتحريرِ الجزيرةِ العربيةِ من الإحتلالِ الأجنبيّ كان يراودُ الرسولَ (ص) مُنذُ وقتٍ مُبْكِر جداً.

نعم. لقد رأى رسولُ الله (ص) ببَصيرتهِ الثاقبةِ النافذةِ أنه لا قرارَ ولا إطمئنانَ لدولتهِ الفتيَّةِ الناشِئةِ ما دام الفُرْسُ يَحْتَلُونَ اليَمَنَ في الجُنوبِ الغَربيَ، والعراقَ في الشمالِ الشرقيِّ، وما دام الرومُ البيزنطيّونَ يحتلون الشامَ في الشّمالِ الغربيِّ. وقرَّر البيزنطيّونَ يحتلون الشامَ في الشّمالِ الغربيِّ. وقرَّر أنه لا بدَّ من تحريرِ هذه الأجزاء المُهمَّةِ من جزيرةِ العرب، والوصولِ بهذهِ الدولةِ إلى حدودِها الطبيعيّةِ، العرب، والوصولِ بهذهِ الدولةِ إلى حدودِها الطبيعيّة، أي إلى قِمَمِ جبالِ طوروسَ في الشّمالِ، وقِمَمِ جبالِ طوروسَ في الشّمالِ، وقِمَمِ جبالِ الشرقيّ.

# أولى حملات الرسول: استطلاع وتدريب

ولم تكَد تمضي ثلاثُ سنوات على ذلك، ويخضعُ الحجازُ كله للدينِ الجديدِ، حتى انتقل رسولُ الله ِ (ص) من مَرْحلةِ العملِ لتنفيذِ ما قرَّرهُ بشأنِ تحريرِ الجزيرةِ العربيةِ من الاحتلالِ الأجنبي. فأرسلَ في جُمادى الأولى سنةَ ٨ للهجرةِ مولاهُ زَيْدَ وَابْنَ حارِثَةَ على رأسِ ثلاثةِ آلافِ مُقاتلٍ لحربِ الروم.

ولمّا عَلِمَ «هِرَقْلُ» مَلِكُ الروم بأنباء ِ هذه الحملةِ

أرسل أخاه «تيودوريك» على رأس جيشٍ قوامُهُ ماتَهُ ألف مقاتلٍ للاقاة الجيشِ العربي الصغيرِ. والْتق الجيشِ العربي الصغيرِ والْتق الجيشان في جُنوبيّ فِلسطينَ قريباً من قريةٍ تدعى «مُؤْتَةَ» ودارت رحا الحرب فقُتِلَ زيدُ بنُ حارثة ، فتولى القيادة جعفرُ بنُ أبي طالبٍ فقُتِلَ، فتولاها بعدهُ عبد الله يبنُ رواحة فقُتِلَ، فتولاها خالدُ الله الله عنه الذي أمر بالإنسحابِ بعد الذي رآه من كثرة جنود الأعداء.

صحيحٌ أن الحملة لم تنته بنصر تعبويً (تكتيكي)، ولكنها كانت من الناحية السَّوْقِيَّة (الاستراتيجية) نصراً عظيماً لا شك فيه، وذلك لأنها حقَّقَتْ كلَّ الأغراض المُحَدَّدة لها، وهي: الاستطلاع، والتدريب، والدّعاية.

١ \_ فلقد كان واضحاً أنَّ الرسول (ص) لم

يَقْصِدْ بهذهِ الحملةِ أن يُحرِّرَ الشامَ كلَّه، ولا جزءاً منه. إذ لا يُعْقَل أنْ يَعْهَدَ بمهمةٍ في مثلِ هذهِ الجسامةِ إلى جيشٍ لم يَزِدْ على ثلاثةِ آلافِ مقاتلٍ في حين يبلغ جيشُ الاحتلالِ الروميِّ مئاتِ الألوفِ. إذن كانتِ الغايةُ فَقَطْ مُجَرَّدَ الإحتكاكِ بالعدوِّ لدراسةِ رُدودِ أفعالِهِ، ومعرفةِ مقدارِ سُرعَتِهِ في الاستجابةِ، والإطّلاع على أسلحتِهِ وأساليبهِ في القتالِ.

٢ ـ كما كان واضحاً، من عدم قياديه للحملة بنفسه، أنّه أراد أن يُعطِي رجالَهُ الفُرصَة للتَدَرُّبِ على القيادة، وعلى تكييفِ أسلوبهم القتاليّ بالشكل الذي يلائم التعامل مع جيوش قوية مُنظَمة كجيوش الإمبراطورية الروميّة البيزنطية. وقد تحقّق كجيوش بتسَلُم خالد بن الوليد القيادة، وتنفيذ خُطّيه الذّكية بالانسحاب بغير خسائر تُذْكُرُ. ولهذا

رأينا الرسول (ص) يُعْجَبُ بخالدٍ، ويلقِّبُهُ بسيفِ الله ، مُريداً بذلك أنْ يُبَيِّنَ للمسلمينَ أنَّ الانسحابَ المنظمَ عندَ الضرورة يُعَدُّ نَصراً لا هزيمة .

٣ \_ وأخيراً فقد حَقَّقَتْ هذه الحملةُ غَرَضَ الدِّعايةِ منها على أكمل وَجْهِ، إذ نَزَعَتْ من قُلوب عَرَبِ الشامِ والعراقِ الرُّعبَ الذي كانوا يَشْعرون بهِ تجاهَ الإِمبراطوريَّتَيْن الفارسيةِ والروميةِ، ولَفَتَتْ أنظارَهُم إلى حقيقةٍ كانتْ خافيةً عليهم، وهي أنَّ العربَ بإيمانِهم وصِدقِ نتيهم قادرونَ على مقارعةِ أكبر الإمبرطورياتِ، وأنَّ الرومَ والفُرْسَ محتلونَ أجانبُ يَجبُ تطهيرُ البلادِ منهم. وكان من نتيجةِ ذلك كلُّه أنْ دَخَلَ في الإسلامِ كثيرٌ من القبائل المتاخمةِ للشامِ والعراقِ. وكان من جملةِ من أسلمَ فَرْوَةُ بنُ عمرو الجُذَاميُّ الذي كان قائدَ فرقةٍ في جيشِ الروم، والذي هُدِّدَ بالقتلِ إن لم يَرْجِعْ إلى النصرانيَّةِ. فأبَىٰ، فقُتِلَ.

#### غزوة وقائية موفقة

بعد أربعة عَشَر شهراً من غزوة مُؤْتة، هذه الغزوة التي كانت مقدمة للحروب العربية البيزنطية، وتجربة لِجَسِّ نَبْض العدق، ترامَتْ إلى الرسولِ (ص) أنباء تفيد بأنَّ الروم جهزوا جيشاً عظيماً لغزو الحجاز، والقضاء على نفوذ المسلمين الذي أخذ يَتَسِعُ مداهُ في البلادِ السورية الخاضعة لحكمهم، فأعلنَ الرسولُ النفيرَ العام، وسارَ بنفسِه على رأس جيش بلغ ثلاثينَ ألف مقاتلٍ، يريدُ ملاقاة الروم في شمالي الحجاز.

لمّا عَلِمَ الرومُ بمسيرِ الجيشِ العَرَبيِّ انسحبوا إلى

داخلِ البلادِ الشاميةِ في محاولةٍ لاستدراجِ الجيشِ العربيِّ وإبعادِهِ عن قواعِدِهِ، ثم تطويقِهِ والقضاءِ عليه. لكنَّ الرسولَ (ص) لم يَقَعْ في الفَخِ الذي نصبهُ الرومُ له، فلَم يَكَدْ يَصِلُ إلى «تَبُوكَ» في شماليِّ الحجازِ، و يَعلمُ بانسحابِ الروم، حتى أمرَ بالوقوفِ والإنتظارِ. و بعد عشرينَ يوماً قضاها في بالوقوفِ والإنتظارِ. و بعد عشرينَ يوماً قضاها في تثبيتِ نفوذِهِ وسيطرتِهِ على مشارفِ الشام، عاد إلى الدينةِ مكتفياً بهذا النصر المعنويّ.

#### حملة أخرى ناجحة

وفي عام ١١ للهجرة ندبَ الرسولُ (ص) المهاجرينَ والأنصارَ إلى القتالِ فلم يَتَخَلَّف منهم أحدٌ، وتألُّف منهم جيشٌ بَلَغَ خمسةَ آلافِ مقاتل جعلَهُ الرسولُ تحت قيادةِ أسامةً بن زيدٍ الشابّ الذي لم يتجاوز الثامنةَ عَشْرَةَ من عُمْرهِ. وحدَّدَ الرسولُ (ص) للقائدِ الشابِّ مَهامَّ حَمْلَتِهِ التي لم تَكَدُّ تختلفُ عن مَهامِّ حملةِ مُؤْتَةً، وهي استطلاعُ قواتِ العدوِّ الروميِّ، ودراسةُ أساليبهِ القتاليَّةِ، والتظاهُر العسكريُّ على تخوم الشّامِ بقَصْدِ الدعايةِ للجيش العربيِّ المُسلم بين قبائل العرب الشاميينَ الذين كانوا تحت النفوذ الروميّ. وقَبْلَ مَسِرِ أسامة بجيشِهِ مَرِضَ الرسولُ (ص)، ثَمْ تُوُفِّي فِي يوم الإِثنين ١٢ ربيع الأوَّلِ سنة ١١ هجرية، ثم قامت حركة الرِّدة بين بعض القبائل العربية التي امتنعت عن تأدية ما فَرَضَهُ الإسلامُ عليها من الزكاة. وتألَّبَتِ القبائلُ المُرتَّدة على الإسلام، وحاصَرَتْ عاصمتَةُ المدينة المنوَّرة. وعلى الرُّغْمِ من كل هذه الأخطار التي حاقَتْ بالمسلمين، الرُّغْمِ من كل هذه الأخطار التي حاقَتْ بالمسلمين، فإن الخليفة الأول أبا بكر الصِّدِيق أبلى إلا أنْ يسير فيشُ أسامة لتحقيق الأغراض المرسومة له.

وسار جيشُ أسامةً في أواخرِ شهرِ ربيع الأولِ سنة ١١ هجرية مُتَجهاً صَوْبَ فِلسطينَ حتى وصلَ الى البلقاء قريباً من مُؤْتَة، فباغَتَ قبائلَ قُضاعةً وقضى على كل مقاومةٍ فيها، وهاجمَ مفارِزَ الروم المكلّفةَ بحراسةِ الحدودِ فلم يُبْقِ لها أثراً، وعادَ مسرعاً من حيثُ أتى قَبْلَ الاصطدامِ بجيشِ الرومِ الذي خفّ مسرعاً لانقاذِ حاميات الحدودِ ولكن بَعْدَ فواتِ الأوانِ. الأوانِ.

\* \* \*

كان إلحاحُ الرسولِ الكريمِ على تَوْجيهِ حَمَلاتِهِ العسكريةِ إلى أنَّ خُطَّتهُ العسكريةِ إلى الشام ِ فقطْ يُشيرُ بِوضوح إلى أنَّ خُطَّتهُ العامَّةَ في التحريرِ تقوم على فتج الجبهة الشاميةِ وَحْدَها، وَعَدَم تحريكِ أي ساكنٍ في الجبهةِ العراقيةِ. وقد كان لذلك أسبابُ استراتيجيةٌ وجيهةٌ منها:

١ ــ أنَّ الديارَ الشامية بعيدة "عن «القسطنطينية» عاصمة الدولة الرومية البيزنطية، قريبة من المدينة المنورة عاصمة العربِ المسلمين.
 وهذا ما يجعل إمداداتِ العدوِّ بطيئةً، مُكَلِّفةً،

و يَجْعَلُ إمداداتِ الصِّدِيقِ سريعةً غيرَ مُكَلِّفَةٍ. وكل هذا يجعلُ العملياتِ العسكريَّة في الشامِ أَيْسَرَ على العربِ وأضمنَ لهم من عملياتِهِمْ في العراقِ الذي كان الفرسُ قد أقاموا عاصمتَهُمْ «المدائِنَ» في قلبهِ.

٧ ـ أنّ عرب الشام الموالين للروم ، والذين لم يكونوا قد دخلوا في الإسلام بعد ، كانوا غاضبين على المبراطور الروم بسبب قطعه الإعانات الماليّة التي كان يَدْفَعُها لهم لِقاء حمايَتِهم للحدود الرومية من غزوات العرب. وفي مثل هذه الحال، فإن المُتَوقَّع أنْ يكونَ عرب الشام أسرع من عرب العراق إلى تلبية دَعْوة عرب الجزيرة المسلمين، والتخليّ عن الإمبراطورية الرومية.

٣ - أنَّ سُكَّانَ الشام من غير العرب كانوا على

خلاف ديني مُشتَحْكِم مع خُكَّامِهِم الروم، مما يجعلُ ترحيبَهُم بالفتح العربي أمراً مُحْتَملاً جداً، خلافاً لفلاً حي العراق النصارى الذبن مَنَحَهُمُ الفرسُ كاملَ الحريّةِ الدينيةِ.

# أبو بكر يُعَدِّل خطة الفتح

وقد عَزَمَ أبو بكرٍ بَعْدَ وفاةِ الرسولِ على اعتمادِ هذه الخطةِ وتنفيذِها، لولا أنَّ أموراً حدثت جعلتْهُ يَرْجعُ عن ذلك.

١ ـ فأولاً: كانتِ الإمبراطوريةُ الروميةُ أَسْرَعَ من الإمبراطوريةِ الفارسيةِ إلى التنبُهِ على الخَطرِ القادمِ من جهةِ العربِ المسلمينَ، وذلك بسببِ الحَمَلاتِ المُبَكِّرةِ التي تعرَّضتْ لها من قِبَلِهِمْ الحَمَلاتِ المُبَكِّرةِ التي تعرَّضتْ لها من قِبَلِهِمْ (كغزوة مؤتة، وغزوة تبوك، وحملة أسامة ابن زيد) ولذا سارعتْ إلى تعزيز جيوشها في الديارِ الشاميةِ،

تعزيزاً جعل كلَّ عمليةٍ عسكريةٍ عربية ضَدَّها عُرْضَةً للمقاومةِ العنيفةِ.

٢ \_ وثانياً: فإن الدعوة الإسلامية انتشرت في عرب العراقِ أكثرَ مِن انتشارها في عرب الشام. وهذا يجعلُ العملَ في الجبهةِ العراقيةِ أيسر منهُ في الجبهةِ الشاميةِ. يُضافُ إلى ذلك ظهورُ شخصيةِ المُثَنِّى بن حارثة الشيبانيِّ، هذا البطل الذي كان يَرْنُو مَنذُ الجاهليةِ إلى تحرير العراقِ من ذلِّ الإحتلالِ الفارسي من له، والذي قَدِمَ في السنةِ التاسعةِ للهجرةِ على رأس وَفْدٍ من قبائل ربيعةً وشَيْبانَ إلى رسولِ الله ِ (ص)، فأعلنَ إسلامَهُ وإسلامَ قومِهِ، وَشَرَحَ للرسولِ الكريمِ الموقف في العراقِ، وطلب منه تأييدَهُ في جهادِهِ ضدَّ الفرس، فرحَّبَ به محمدٌ (ص) و باركَ جهادَهُ. ورجع هذا البطلُ المِغُوارُ إلى العراقِ حيثُ مضاربُ قبيلتِهِ على ضفافِ الفُراتِ، يحاولُ بجهودِهِ الشخصيةِ، ودونَ انتظارِ المساعدةِ من المدينةِ المنورة، أن يُحقِّقَ حلمَهُ القديمَ، هذا الحلمَ الذي كانت تغذّيهِ ذكرياتُ معركةِ «ذي قار» التي كان له ولأفرادِ أسرتِهِ بني شيبانَ النصيبُ الأكبرُ من شَرَفِها ومَجْدِها.

وقد قَنِعَ المُثنّى بنُ حارثة خلالَ حياةِ الرسولِ الكريمِ، والأيامِ الأولى من خلافةِ أبي بكرٍ رضي الله عنه، قَنِعَ بالقيام بعمليات عسكريةٍ متواضعةٍ على ضفافِ الفراتِ، في محاولةٍ لاستطلاعِ مقاومةِ الفرسِ وَجَسِّ نبضِهِم، لأنه كان على ثِقةٍ بأنَّ جيشَهُ الصغيرَ الذي لم يتجاوزُ ثمانيةَ آلاف مقاتلٍ من ربيعة وشيبانَ، لايستطيعُ أن يَدْخُلَ مع الفرس في معاركَ وشيبانَ، لايستطيعُ أن يَدْخُلَ مع الفرس في معاركَ وشيبانَ، لايستطيعُ أن يَدْخُلَ مع الفرس في معاركَ

ضخمة حاسمة. وهكذا راح يُغيرُ بهذا الجيش الصغيرِ على الأطرافِ منتظراً أن تهدأ الأحوالُ في العاصمة و يَتَفَرَّغَ الخليفةُ أبو بكرٍ الصِّدِيقُ لإِرسالِ النَجداتِ التي كان وعدهُ بها ليقومَ بالحركاتِ العسكريةِ الكبرى التي كانتْ تراودُ فِكرَهُ.

وهكذا عَزَمَ أبو بكرٍ الصديقُ رضي الله على رَسْمِ خُطَّةٍ جديدةٍ تُلائمُ الظروفَ الجديدةَ، فأقرَ في مَطْلَعِ عامِ ١٢ للهجرةِ خُطَّةَ الفتحِ العامّةَ التي تَتَضَمَّنُ الهجومَ على الفرسِ في العراقِ، والدفاعَ في الجبهةِ الشاميةِ تجاهَ الروم على الصورةِ التاليةِ:

١ ــ يَتَقدمُ خالدُ بنُ الوليدِ الذي بلغَ جيشُهُ نحوَ عَشَرَةِ آلافِ مُقاتلٍ، والذي انتهى الآن من حروبِ الرِّدةِ في نجدٍ واليمامةِ، يتقدمُ إلى جُنوبي العراقِ، فيبدأ بفتح الأبُلَّةِ على شطِّ العرب، ليقطعَ الطريقَ فيبدأ بفتح الأبُلَّةِ على شطِّ العرب، ليقطعَ الطريقَ

على كلِّ مَدَد فارسي يأتي من هذه الناحية (من المعروف أن بُقْعة شَطِّ العربِ هي أسهلُ طريقٍ يربطُ جُنوبي العراقِ بقلبِ البلادِ الفارسيةِ)، ثم يَتَوَغَّلُ شِمالاً باتجاه الحِيْرةِ.

٧ ـ يُواصلُ المثنى بنُ حارثة الشيبانيُ غاراتِهِ على الحِيْرة بُغْية إيهام ِالفُّرسِ أن مَحْوَرَ الهجوم ِهو في هذه الناحية على حينِ يكون مِحْوَرا الهجوم ِهما مِحْوَرَ خالدِ بنِ الوليدِ من الجُنوبِ، ومحورَ «عِياضِ بنِ غَنْم» من الشِّمالِ.

س يَسْتَمرُ ( سُوَيْدُ العِجْلِيُ ) وباقي أمراء القبائلِ العربيةِ المرابطةِ في غربي الفراتِ على الإحتفاظِ بمواقِعهِمْ على أطرافِ ( الأبُلّةِ ) ، ثم يلحقون ، ومعهم جميع قواتهم التي تُقدّرُ بثمانيةِ آلافِ مقاتل ، بخالدِ بن الوليدِ بَعْدَ وصولِهِ إلى العراق .

٤ ـ يزحف «عياض بنُ غَنْمٍ» بجيشِهِ المرابطِ شرقي الحجازِ إلى «دُوْمَةِ الجَنْدَلِ»، ومنها إلى قريةِ «المُضَيَّح» على الضَّفَةِ الغربيةِ للفراتِ شِماليَّ الحِيرةِ، ثم ينعطفُ نحو الجُنوبِ وَوِجْهَتُهُ الحِيرةُ ليلقى فيها خالد بنَ الوليدِ. وأيُّهما سبق إليها كان هو القائدَ العامَّ للجهةِ العراقيةِ.

• \_ يَتَقَدمُ ((خالدُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ) المبيدِ البالغ سبعة آلافِ مُقاتلِ إلى الحدودِ الفِلسُطينيةِ، ويرابطُ في ((تَيْهَاء)) ويَتَخِذُ منها قاعدة للوكاتِهِ الحربيةِ الإستطلاعيةِ، في محاولةٍ لشَغْلِ الروم والعربِ الموالين لهم عن التَّعَرُضِ لجيشِ عياض الذي كان مُضْطَراً، من أجلِ الوصولِ إلى شماليِّ العراقِ بمقتضى الخُطةِ المرسومةِ، إلى اختراقِ شرقيِّ الأردُنُ، وهي الأراضي التي كان يَقْطئها العساسنةُ حلفاءُ الروم.

### أبو بكر يعدل الخطة ثانية

وسارت العملياتُ العسكريةُ بنجاح باهر، فاستطاعَ خالدُ بنُ الوليدِ بعدَ شَهْرينِ ونصْفِ من بدء حركاتِهِ في جنوبيّ العراقِ أَنْ يَصِلَ إلى الهدفِ الأولِ من خُطةِ التحريرِ العامِّةِ، وهو احتلالُ مدينةِ الحِيرةِ. ولكن اضْطرَّ إلى الوقوفِ هناك بسببِ أمورِ الحَيرةِ. ولكن اضْطرَّ إلى الوقوفِ هناك بسببِ أمورِ حَدَثَتْ في الجَبْهةِ الشامِيَّةِ، وجعلتْ أبا بكرٍ الصِّدِيقَ رضِيَ الله عنهُ يُعَدِّلُ خُطةَ الفتوحِ العامَةِ مرة أُخْرى:

١ ـــ الأمر الأول: أن جيشَ عِياضِ بنِ غَنْمٍ
 المكلّف بفتح العراقِ من شِمالِهِ، ما كاد يصل إلى «دُوْمَةِ الجَنْدَلِ» في طريقِهِ إلى «المُضَيَّحِ» حتى

اعْترضَتْهُ جيوشُ الغساسنةِ والعربِ الموالين للروم، ومنعته من التقدُّم في أراضيها، وأجبرَتْهُ على البَقاءِ حيث هو. وهكذا أصبح الجيشُ الذي أوكِلَ إليه مهمةُ تحريرِ نصفِ العراقِ الشماليِّ، أصبح هو في حاجةٍ إلى من يَفُكُ عنه الحصارَ.. وقد قام بهذا خالدُ بنُ الوليدِ، ثم عاد إلى العراقِ يستأنفُ أعمالَهُ العراقِ يستأنفُ أعمالَهُ العسكرية.

٢ ــ الأمر الثاني: أن خالد بن سعيد بن العاص لم يَتَقيَّدْ بالأوامرِ الصادرة إليه، والقاضية بأن يكتفي على الجبهةِ الشاميةِ بقتالِ المُشاغلةِ والإجهادِ على الحدودِ. فما كادَ يصلُ هذا القائدُ إلى «تَيْاءً» حتى قام بحركات حربيةٍ واسعةٍ النّطاقِ. وقد أغراه الظفرُ الذي نالهُ على التَوَغُلِ في البلادِ الشاميةِ حتى جاوزَ «البَلْقَاء» ووصل إلى الشاميةِ حتى جاوزَ «البَلْقَاء» ووصل إلى

«حَوْرانَ»، فانسحبَ القائد الروميُّ «باهانُّ» أمامَهُ مُتظاهراً بالهزيمةِ، وانطلقَ نحو دِمَشْقَ. وهو الفخُّ الذي كانوا قد نصبُوه للرسولِ الكريمِ يومَ تَبُوكَ فلم يَقَعْ فيه. لكن خالد بن سعيد بن العاص لم يَكُنْ في مِثْل حَذَر الرسولِ وحكمتِهِ، فما كادَ يرى الرومَ تنسحبُ إلى دِمشقَ حتى جدَّ في إثْرهِمْ طامعاً أن يكونَ له شرفُ فتحِ الشام ِ. وما إنْ وَصَلَ إلى مَرْج «الصُفِّر» قُرْبَ دمشق حتى أحاطَتْ بهِ الجيوشُ الروميةُ من كلِّ جانب، وانقضتْ عليهِ فمزقَتْ جيشَهُ شَرَّ مُمَزَّق إِ ولولا إسراعُ «عِكْرِمَةً» على رأس حملةٍ لإِنقاذِهِ، لَقُضى عليهِ قضاءً مُبْرَماً.

كان لهذين الأمرين أثرُهُما في نفسِ أبي بكرٍ الصَّحابةِ مِمَّن الصَّديقِ (ر)، فقرَّرَ بَعْدَ استشارةِ الصَّحابةِ مِمَّن كانوا معه في المدينةِ أن يُعَدِّلَ خُطّةَ الفتحِ العامَّة،

وأن يُحَوِّلَ الجُهدَ العسكريِّ نحوَ الجبهِ الشاميةِ ، لأنّه رأى أنَّ الأعمالَ العسكرية في الجبهةِ العراقيةِ لا يمكنُ أن تسيرَ بنجاحٍ إذا لم يُنْزِلُ بالجيوشِ الروميةِ في الشامِ ضربةً ساحقةً تجعلُها غيرَ قادرةٍ على عَرْقَلَةٍ الجهدِ العسكريِّ العربيِّ في الجبهةِ العراقيةِ .

وتنفيذاً للخُطةِ الجديدةِ أعلنَ الخليفةُ النفيرَ العامَّ في الحجازِ ونَجْدِ واليَّمْنِ. وشرعتْ جموعُ الجاهدينَ تتوافَدُ إلى المنورةِ من كلِ مكان ٍ فلما تَمَّ تَحَشُّدُها، ألف الخليفةُ منها ثلاثَ فِرَقِ فرسان ٍ ثم عزَّزَها برابعةٍ. وكانتْ قوةُ كلٍ من هذه الفِرَقِ تتَراوحُ في برابعةٍ. وكانتْ توةُ كلٍ من هذه الفِرَقِ تتَراوحُ في أولِ الأمرِ بينَ ثلاثةِ آلاف ٍ وسبعةِ آلافِ فارس ٍ يقودُها أمراء من خيْرةِ القُوّادِ المُحَنَّكين. وَوَجَهَها يقودُها أَمراء من وَقْقَ خطةٍ هُجومية مُوحَدة على النحوِ جميعاً نحو الشام وقْق خطةٍ هُجومية مُوحَدة على النحوِ التالى:

- ١- الفِرقةُ الأولى: قُوَتُها زُهاء مُرده مجاهدٍ، وخَطُّ وقائدُها يزيدُ بنُ أبي سُفْيانَ، وخَطُ حَرَكَتِها: المدينةُ \_\_\_ تَبوكُ \_\_ البَلْقاء. وهدفهها الأخيرُ دِمَشقُ.
- الفرقة الثانية: قوتُها زُهاء ٬۷۰۰۰ مجاهد، وقائدها شُرَّحبيل بن حسنة، وخَطُ حركتِها: المدينة بي وقائدها شرَّعبيل بن حسنة وقائدها وهدفها المدينة بي تبوك بي وهدفها الأخير بصرى الشام عاصمة حوران.
- ٣- الفِرقةُ الثالثةُ: قوتُها زُهاء ُ٠٠٠٠ مجاهدٍ، وخَطُّ وقائدُها أبو عُبَيْدَةً بنُ الجَرَاحِ، وخَطُّ حركتِها: المدينةُ \_\_\_ تَبُوكُ \_\_ البَلْقَاء، وهدفُها الأخيرُ مدينةُ حِمْصَ.
- إلفِرْقَةُ الرابعةُ: قوتُها زُهاء ٬ ٧٠٠٠ مُجاهدٍ،
   وقائدُها عَمْرُو بنُ العاصِ، وخطٌ حركتِها:

المدينة \_\_\_ الوَجْهُ \_\_ العَقَبَةُ، وهدفُها فِلِسْطينُ.

وقد تَأْلَفَتْ فيما بعدُ فرقةٌ أخرى بمنزلةِ احتياط ٍ عامِّ للفِرَقِ الأرْبَعِ جعلت تحت قيادة عكرمة بن أبي جَهْلٍ، وكانت قوتُها ٦٠٠٠ مُجاهدٍ.

وبلغ الروم خبرُ الجيوشِ العربيةِ ، فخرجَ هِرَقُلُ حتى جاء َ حِمْصَ ، فحشَدَ قُواتِهِ ، ثم قَسَمَها جيوشاً بعددِ الجيوشِ العربيةِ ، فأرسلَ أخاه «تيودوريكَ» على رأسِ تسعينَ ألفاً لملاقاةِ عَمْرو بنِ العاصِ ، وبعثَ «جَرَجَةً » نحو يزيدَ بنِ أبي سُفيانَ ، فعسكرَ بإزائِهِ ، و بعثَ «الدراقِصَ » نحو شُرَحبيلِ بنِ حَسنةً ، وبعثَ «الدراقِصَ » نحو شُرَحبيلِ بنِ حَسنةً ، وبعثَ «الدراقِصَ » في ستين ألفاً نحو أبي وبعثَ «الجراحِ .

ولما رأى القادةُ العربُ كَثْرةَ جنودِ أعدائهِم أرسلوا إلى عَمْرو بنِ العاصِ يستشيرونَهُ، فأشارَ عليهم هذا بالإجتماع، فاتفقوا على أن يكونَ اجتماعُهُمْ في اليَرْموكِ. وكتبوا بذلك إلى أبي بكرٍ، فأرسلَ إليهم موافقَتِهِ.

\* \* \*

في الوقتِ الذي كانت تَجري فيه هذه الإستعداداتُ العظيمةُ في الحجازِ، وأرتالُ الجيشِ العربيِّ تَتَوَغَّلُ في فيلسطينَ، كان جيشُ خالدِ بنِ العربيِّ تَتَوَغَّلُ في فيلسطينَ، كان جيشُ خالدِ بنِ الوليدِ الظافرُ يسيرُ راجعاً إلى الحيرة بعدَ أن أخضَعَ المناطقَ الواقعة إلى غربيّ الفُراتِ، والممتدة إلى الحدود السوريَّةِ. وما كاد هذا الجيشُ يَحُطُّ رِحالَهُ في قاعدةِ حركاتِهِ في أواخرِ سنةِ ١٢ للهجرةِ استعداداً في قاعدةِ جديدٍ في الجبهةِ العراقيةِ حتى جاء آمرُ الخليفةِ

بمسير خالد بن الوليد بنصف جَيْشِهِ ليكونَ هَدُداً لإخوانِهِ المجتمعينَ في اليَرْمُوكِ.

هذا مُخْتَصَرُّ للحوادثِ التي جَرَتُ قبلَ معركةِ اليرموكِ التي سنقرأ قِصَّتِها في الفصولِ القادمةِ.

# أبو بكر يوجه خالداً إلى اليرموك

قِصةُ اليَرْموكِ أروع ما سجلَهُ العربُ بدمائِهِمْ وتَضْحِياتِهمْ..

لو كانت قصةً من نَسْجِ الخيالِ، لكانت أعظمَ من ملحمة الإلياذة لشاعرِ اليونان «هوميروسَ» فكيف وهي قصة الواقع التاريخي بكلِ روعتِه وجلالِه؟!

إنها مَلْحمةُ البطولاتِ الرائعةِ التي ظهرتْ من الرجال والنساء معاً..

إنها ملحمةُ التضحيةِ والفِداء .. ملحمةُ العبقريةِ

العسكريةِ.. ملحمة إنكارِ الذاتِ، والطاعةِ والإنضباطِ الرائعيْنِ.

ولكن من أينَ نبدأ بها؟

لعل أفضل البداياتِ هي التي تَتَصلُ ببطلها العظيمِ خالدِ بن الوليدِ.

\* \* \*

نحن إذن مع خالد بن الوليد..

المكان: مقرُّ القيادةِ العامةِ في الحِيْرةِ عاصمةِ المناذرةِ التي حرَّرَها خالدٌ من الحُكْمِ الفارسي، واتَّخذها قاعدة ً لعملياتِهِ العسكريةِ في جُنوبِ العراقِ.

الزمان: أوائلُ سنةِ ١٣ للهجرةِ.

يصل رسولٌ من المدينةِ المنورةِ يحملُ كتاباً إلى

القائدِ العامِّ في الجبهةِ العراقيةِ من قِبَلِ الحليفةِ أبي بكرِ الصِّدِّيق.

يتناولُ خالدٌ الكتابَ ويقرأ:

«من أبي بكر إلى خالدِ بن الوليدِ.

«أما بعدُ: فإنه قد بَلَغني أنك تركْتَ عَسْكَرَكَ، وحَجَجْتَ سراً إلى مَكَّةَ من غبر استئذان وقد غفرتُها لك، ولكنْ إياك أن تعود إلى مثل ما فعلْتَ بعدَ اليوم. هذا، وإنّ جموعَ المسلمينَ باليَرْموكِ قد أنهكُوا عدوَّهُم، كما أنهكَهُم عدوَّهُم، من غير طائل لأحد الطَرَفَيْن. وقد رأيتُ أن الأمرَ لا يَحْسِمُهُ إلا قائدٌ مُحَنَّكٌ مثلُك. فإذا وصلك كتابي هذا، فاقسِمْ جَيْشَكَ نصفَيْن، واترُكْ النصف الأول تحت إمرة المثنى بن حارثة الشيباني ، وَلْيكُنْ في هذا النصف أهلُ العراقِ الذين كانوا فيه قبلَ قُدومِكَ عَلَيْهم، أما

النصف الآخرُ فَسِرْ بِهِ نحو اليَرموكِ لتكونَ مَدَداً لجيوش المسلمين هُناكَ.

«لقد كانتْ أعمالُكَ في العراقِ عظيمةً، فأكمِلْ عظمتَها في الشام، فإن الله يَكْمِلُ لك الأَجْرَ وَالتَّوابَ. واصدُقِ النيَّةِ يا أبا سليمانَ، وإياك أن يُخامِرَكَ الإعجابُ بنفسِك، فما أُعْجِبَ إنسان بنفسِه إلا خَسِرَ وخُذِلَ. واعْلَمْ أن ما فَعلتَهُ حتى الآن ليس لك مِنَّةُ به على أحدٍ، بَلِ الله ُهو الذي يَمُنُ عليك، وهو وَلِي الجَزاء.

«العَجلَ العَجلَ يا أبا سليمانَ، فإن يوماً عظيماً في اليَرْموكِ. وإذا فَتَح الله عليكُمْ، فَعُدْ بِمَنْ مَعَكَ إلى العراقِ، وإلى عَمَلِكَ فيه. والسلامُ».

و يطوي خالدٌ الكتابَ وهو يقولُ في غَضَبٍ:

\_ هذا والله من عَمَلِ عُمَرَ بنِ الخطاب. هذا الأعَيْسرُ بنُ أمِّ شَمْلَةً ، حَسَدَني أن يكونَ فتحُ العراقِ على يَدِي ، فأشار على أبي بكرٍ بتحو يلي إلى الشام .

#### ولكن ماذا يفعل؟

ليس أمامَه إلا شيء واحدٌ.. هو الإنضباط والطاعةُ.. إنه جنديٌّ قَبْلَ كل شيء، وعليه أن يُطيعَ الأوامرَ الصادرة إليهِ من القِيادةِ العامَّةِ.

وهكذا انصاع خالد بن الوليد لأمر قائده الأعلى على مَضَضِ إذ كان يَوَدُّ لو أتاح له الخليفةُ فُرصَةَ نَيْلِهِ شَرَفَ لَقَبِ «فاتح العراقِ»، وكان واثقاً بنفسه وبجيشِه في تحقيق هدفيه. ولم لا؟ لقد ربح حتى الآن خَمْسَ عَشْرَة معركةً ضِدَّ الفُرسِ. وفي كل معركةٍ يربخها يزداد العربُ قوةً، ويزداذ أعداؤهم معركةٍ يربخها يزداد العربُ قوةً، ويزداذ أعداؤهم

ضعفاً وخِذلاناً.. والفُرصةُ الآن سانحةُ لكسبِ المعركةِ النهائيةِ الحاسمةِ ضد الفُرسِ، فعنوياتُهُم في أقصى حالاتِ ضَعْفِها.. وقد بَلَغَ يأسُهُم غايتَهُ من ملوكِهمْ بسببِ فسادِ الأسرةِ الحاكمةِ، ودسائسِ البلاطِ التي لا تَنْتهي. ومع كل ذلك نرى خالداً ينصاعُ لأمرِ الحليفةِ، ويُسَلِّمُ القيادةَ العامَّةَ في الجبهةِ العراقيةِ إلى المثنى بنِ حارثةَ الشيبانيِّ، ويقولُ له في ساعةِ وَداعِهِ:

\_ إرجع إلى سُلطانِكَ غيرَ مُقَصِّرٍ ولا وان إ

\* \* \*

كان أولُ عملٍ قام به خالدُ بنُ الوليدِ هو أنّه اسْتَدعى الكتائب القويَّة التي كان قد جعلها مَسالِحَ \_\_ أي حاميات\_ على المدن العراقية المُنفَتَحة،

فاستدعى ضرار بن الخطّابِ مع كتيبته، وضِرار بن الأزْورِ مع كتيبيه، وعاصم بن عَمْرهِ مع كتيبيه المسماة الأهوال، وضمّهم جميعاً مع الصحابة والقعقاع ابن عمره إلى نصف الجيش الذي سيسير به إلى الشام. ولكنّ المثنى بن حارثة الشيبانيّ الذي سيخُلُفُ خالداً في القيادة العامّة رفض هذه القِسْمة لأنها لم تَثْرَكُ له إلا أضْعَفَ الكتائب، فقال لخالدٍ:

\_ والله لا أقبل العبإنفاذ أمر أبي بكر كُلّه، وهو أن نَقْسِمَ الجيش بيننا من غير اصطفاء وانتقاء ووانتقاء ومع أن خالداً كانَ يُدْرِكُ بعُمْقِ أن المُهّمة التي نُدِبَ إليها شاقة "لا يَقْدِرُ عليها إلا أصلبُ الرجالِ، فإنه لم يشأ إغضابَ المثنى، وأرضاه بأن ترك له بعض الصحابة، وفئة لا بأس بها من ألمع القُوادِ، منهم فراتُ بنُ حيّانَ العجليُّ، و بشيرُ بنُ الخصاصيةِ منهم فراتُ بنُ حيّانَ العجليُّ، و بشيرُ بنُ الخصاصية

الذُهْلِيُّ، وعاصمُ بنُ عمروٍ التميميُّ، وغيرهُم من أولي النجدةِ والبأس الشديدِ.

\* \* \*

تَحَرَّك خالدُ بنُ الوليدِ فِي أُوائلِ صَفَرٍ سنةِ ١٣ هـ. ومعه زُهاء عَشَرَةِ آلافِ فارسٍ قاصداً الشامَ، وأخذَ يَطْعُنُ بجَيْشِهِ الخفيفِ فِي البَرِّ حتى التهى إلى عَيْنِ التَّمْرِ، ثم إلى «قُراقِرَ»، وهي ماء كان لبني كَلْبٍ. وعند ئذٍ تركهُ المثنى بنُ حارثة الشيبانيُ الذي كان قد خَرَجَ فِي رفقتِهِ مُودَعاً، ليعودَ الله الحيرةِ مَقَرِّ القيادةِ العامةِ خَلَفاً لَهُ.

طَلَبَ خالدٌ الأدِلاَء َ. فلما وقفوا بينَ يَدَيْهِ قالَ لَهُم:

\_ ما أقربُ طريقِ يُوصِلُنا إلى اليَرموكِ؟

قال أحدُهُم:

\_ الطريق السُلطانيُّ الشماليُّ. سأل خالدٌ الدليلَ قائلاً:

\_ وبأي البلادِ يَمُرُ هذا الطريقُ؟ أحات الدليلُ:

\_ إنه يسيرُ محاذياً نهرَ الفراتِ إلى مدينةِ ديرِ الزَّوْرِ، ثم يُعَرِّجُ غرباً إلى تَدْمُرَ، فإلى بُصرى فإلى الزَّوْرِ، ثم يُعَرِّجُ غرباً إلى تَدْمُرَ، فإلى بُصرى فإلى اليَرْموكِ.

قال خالدُ بنُ الوليدِ:

\_ ليس هذا بالطريق الذي أريدُ.. إنه طريق يَضْطَرُّنِي إلى الإصطدام بَمسالح (حاميات) قويةٍ للعدوِّ في هذه المُدُنِ، فإن أنا تحاشَيْتُها لم آمَنْ أن تُهاجمني من الخَلْف، وإن أنا اشتبكْتُ معها للقضاء

عليها تأخَّرْتُ بذلك عن نجدةِ جيوشِ المسلمينَ في اليرموكِ. اليرموكِ.

وصمتَ خالدٌ قليلاً ثم قالَ:

\_ أريدُ طريقاً أخْرُجُ فيه من وراء الجيوشِ الروميةِ، ويوفرُ لي عُنْصُرَ المُباغَتَةِ.

قال آخرُ من الأدِلاء:

\_ أيها الأميرُ، هناك الطريقُ السلطانيُ الله الله الأميرُ، هناك الطريقُ السلطانيُ الجُنوبيُ . وهو طريقُ الجِيرةِ، فالنَّجَفِ، فَجَدِيدَةِ عَرْعَرٍ، فوادي السِّرْحانِ، فالبلقاء، فوادي اليَرْموكِ.

قال خالدٌ:

\_ وَ يُحَكَ يا هذا، أتريدنا أن نعود إلى الحِيرةِ لنأخُذُ هذا الطريق بعد أن قطعنا ما يَقْرُبُ من ثلاثِمائةِ ميلٍ؟ لو كان هذا الطريقُ صالحاً لِمُهمتِنا لسلكتُهُ مُذْ كنّا في الحِيرةِ.

قال دليلٌ ثالثٌ:

\_ لا فيمكننا أيُّها الأميرُ أن نسلُكَ طريقاً يَتَوَسَّطُ ذَيْنِكَ الطَّريقَيْنِ، فنمضي من هناآلى الرَّحبة ثم إلى مَرْج راهِط، ثم ذُكملُ الطريق إلى وادي اليَرْموكِ.

قال خالدٌ وقد نَفِذَ صَبْرُهُ:

\_ وليس هذا بالطريق الصالح أيضاً، فإنه يمرُّ ببلادٍ آهلةٍ بالسكانِ المُعادِينَ لنا، فنُضْطَرُ إلى قِتالِهِم، فننصرفُ عن هَدَفِنا، و يعلمُ عدوُّنا بمسيرِنا قبل أن نصِلَ إليهِ. وَيْحَكُمْ! إني أريدُ طريقاً لا يمرُ بأحدٍ.. طريقاً تظلُ حركتُنا فيه طيّ الكِثمانِ يمرُّ بأحدٍ.. طريقاً تظلُ حركتُنا فيه طيّ الكِثمانِ حتى نخرُجَ على أعدائنا من وراء ظهورهِمْ.

وهنا تقدَّمَ أحدُ الأدِلاَء، وكان يُدعى رافعَ بنَ عُمَيْرةَ الطائي فقال: \_ أنا أعرفُ لك طريقاً بهذه الصفةِ أينها الأميرُ! قال خالدُ بنُ الوليدِ يسألُ بلهفةٍ: \_\_ وأيُ طريقٍ هذا يا رافعُ ؟ \_\_ وأيُ طريقٍ هذا يا رافعُ ؟ قال رافعٌ:

\_ إنه طريقُ قُراقرٍ، سُوَى، أَرَكَ، تَدْمرَ، القريتين، حوارين، مرجِ راهِطٍ، بُصرى، وادي اليَرْموكِ. اليَرْموكِ.

قالَ خالدٌ:

هذا هو الطريقُ الذي أريدُ، فامضِ بنا فيه.
 قال الدليلُ في شيء من الخوفِ:

ولكنّه ليس طريقاً صالحاً للجيوشِ أينها
 الأميرُ.. إنما يأخذه الأفرادُ في بعض الأحيانِ

مُضطرينَ. بل إن الراكب ليخافُ منه على نفسِهِ، وما علمْتُ أن جيشاً سلكَهُ قبلَ اليوم.

قال خالدُ بنُ الوليدِ:

\_ وهذا ما يزيدُني رغبةً فيه؛ لأن العدوِّ لن يتوقَّعَ ظهورَنَا منه، وهذا مما يزيدُ في مباغتيه، ويُربكُ حركاتِه، ويُحبطُ خُطَطَهُ.

قال الدليلُ الذي لم يُزايلُهُ خوفُهُ:

\_ أيُّها الأميرُ، إذا سلكْنَا هذا الطريقَ فإن أمامنا خمْسَ ليال لن نرى فيها ماء. هذا إلى أنه طريق غيرُ واضح المَعَالمِ، وأخشى أن نَضِلَ فيه، ولا سها أننى مُصابِ بالرَمّدِ.

قال خالدٌ والغضبُ بادِ على أَسَاريرِهِ:

\_ وَ يُحَكَ! إنه والله لِلا بُدَّ من ذلك.

ثم ٱلْتَفَتَ نحو الجيشِ وقال بصوت ِ جَهْوَرِئِي

\_ أيُّها المسلمونَ، لا تسمَحُوا للضَّعْف أن يَدِبِّ فيكم، ولا لِلْوَهَن أن يُسَيْطرَ عليكم. واعلموا أن المعونةَ تأتي من الله ِ على قَدْرِ النيَّةِ، وأنَّ الأَجْرَ والثوابَ على قَدْر المشقَّةِ، وأن المسلمَ لا ينبغي له أن يكترِثَ بشيء مهما عَظم ما دامَ الله ُ في عونِهِ.

وظهرَتِ الحماسةُ على الجيش فقال بعضَّهُم:

\_ أيُّها الأميرُ، أنت رجلٌ قد جَمَعَ الله كلك الخَيْرَ، فافعلْ ما بدا لك، وسِرْ بنا على بَرَكةِ الله.

وبدا السرورُ والرِّضا على قَسَماتِ خالدٍ، فَالْتَفَتَ إِلَى رَافِعِ بِن عُمَيْرَةً وقالَ:

- قد ترى بنفسِكَ حماسةَ الجُنْدِ وعَدَمَ خوفِهم، فما بالُك خائفاً وأنت الدليلُ؟! أجاب رافعٌ في أستسلام:

\_ الأمر لك أيُّها الأميرُ أولاً وآخراً. ولكنَّ الطريقَ مَهْلكَة ، فينبغى أن نأخذَ للأمر عُدَّتَهُ.

\_ هذا واجبُكَ، فافعلْ ما تراهُ صالحاً في هذا الشَّأنِ.

\_ فإني أطلبُ عشرينَ من أعظَمِ وأسمنِ الجمالِ.

نادى خالدٌ بعض أعوانِهِ وقال:

\_ هاتوا لَهُ ما طلبَ.

فلها أحضِرَتِ الجمالُ قال رافعٌ:

\_ امنعوها الماء حتى تَظْمَأُ و يَجْهَدَهَا العَطَشُ، ثَمَ اعرضُوها على الماء مرّة ومرّتين حتى تَرْتَوِيَ وتَمْتَلَىء أكراشُها، فإذا امتلأت بطونُها ماء فاقطعُوا مَشافِرُها (شِفَاهَهَا) لِئلا تَجْتَرَّ.

قال خالد بن الوليد:

\_ وماذا تريد من ذلك؟

أجاب الدليلُ الذكيُّ:

\_ ستكونُ بطونُ هذه الإبلِ مستودعات ضخمة للهاء. فإذا عَطِشَتِ الخَيْلُ نَحَرْنا بعض الجِمالِ، فَسَقَيْنا الخَيْلَ من بطونها بعد مزج الماء المخزونِ بشيء من حليبِ النُّوقِ، ثم تكونُ لحومُ الإبلِ المخورة طعاماً للحنود.

قال خالدٌ بإعجاب إ

\_ عظيمٌ! ولكنَّنا نحتاجُ إلى الماء من أَجْلِ شُرْب الرجالِ أيضاً. فكيفَ السبيلُ إلى ذلك؟

أجاب رافعُ بنُ عُمَيْرَةً:

\_ أما الرجالُ فلا بدَّ من أن يَحْمِلوا ماءهم معَهُمْ.

وهنا التفتّ خالدٌ إلى المسؤول عن أمورِ التموينِ وقالَ له:

اصد اللجنود أمراً بأن يحمِلوا معهم من الماء ما يستطعون .

## العبور العظيم

ومضى خالدٌ بنُ الوليدِ بجيشهِ وأثقالِهِ في الصحراء قاصداً (سُوى). فكلّما قطعَ مرحلةً شَقَّ بطون عدد من الإبل، فأخذ ما في أكراشِها من الماء فسقاهُ الخَيْلَ، ثم شَربَ الجُنْدُ مما حَمَلوا معهم من . الماء. وظلُّوا على ذلك أربعةً أيام. وكانت أوامرُ القائدِ قد صدرَتْ بألا يكونَ المسيرُ إلا لَيْلاً، وفي الصباحِ الباكر، و بعدَ العَصْر، أي في الأوقاتِ التي تَخِفُ فيها حرارةُ الشمس، وذلك لتوفير ما أمكنَ من الماء الثمين.

وفي اليوم ِ الخامسِ كانتْ قد نَفِذَتْ آخرُ قَطْرةٍ

من الماء الذي حملُوهُ معهم، وأصبحَ الجيشُ تحت رحمةِ المقادير، مُهَدّداً بالموتِ عَطَشاً.

طلبَ خالدُ بنُ الوليدِ رافعَ بنَ عُمَيْرَةَ وقال له: \_ وَ يُحَكَ يا رافعُ! لقد نَفِدَ الماء ، وغدا الجيشُ كلهُ مُهدَّداً بالمَوْتِ ، فهاذا عندَكَ من الحيلةِ لهذا المأزقِ؟

قال رافعٌ مُطَمَّئناً:

\_ سنجدُ الماء اليوم إن شاء الله ، ولكني أيها الأميرُ ضعيفُ البَصرِ بسبب هذا الرَّمَدِ الذي أصابني منذُ أيامٍ كما ترى . فاطلبُ من الرجالِ أن يبحثوا في هذه النَّواحِي عن جَبلَيْنِ صَغيرَيْنِ متجاورَيْنِ مُشبهانِ ثَدْيي المَرْأةِ .

التفتَ خالدٌ إلى أحدِ أعوانِهِ وقالَ له:

\_ إمضٍ معَ مَفْرَزَةٍ من الرجالِ فابحثوا عن لهذيْنِ الجبلين.

ومضى الرجلُ لاإنفاذِ الأمْرِ حتى غابَ عن الأنظار هو ومن مَعَهُ من الرجالِ.

و بعد دقائقَ عادَ الرجلُ ليقولَ للقائدِ:

\_ أيُّها الأميرُ، لقد وجدْنا لهذيْنِ الجبليْن إلى الغَرْب على مَسافةِ ألف ذراع ٍ

قَالَ رافعُ بنُ عُمَيْرَةً:

\_ فابحثوا بينها عن شجرةِ عَوْسَجٍ قصيرٍ لا ترتفع عن الأرض أكثر من ذراعَيْن.

قال خاللًا لرئيس المَفْرَزَةِ:

\_ أُنْفِذُوا كُلِّ أُوامِرِهِ.

ومضى فرسانُ المفرزَةِ الخِفافُ يبحثُونَ عن هذهِ

الشجرةِ في كلِّ ناحيةٍ، ولكنَّهُمْ عادوا بعدَ قليلٍ ليقولوا: لم نجد أثراً. لأي شجرِ كان.

قال رافعٌ وقد بدا واثقاً بنفسه:

\_ لا بُدَّ أَن تَجِدُوا هذه الشجرةِ، وإلَّا فَأَنتُمْ والجيشُ كُنُهُ هَالكُونَ.

قالَ خالدٌ:

\_ ابحثُوا عنها في كلِّ شِبْرٍ من الأرضِ، ولا تعودُوا إلا بعدَ أنْ تجدُوها.

وانطلقَ الرِّجالُ في كلِ مكان ، ثم عادَ بعضُهُم بعدَ ساعةٍ يقولُ:

\_ أَيُّهَا الأميرُ، لقد عَثَرْنا على جَذْرِ شَجَرَةِ عَوْسَجِ هَرِمَةٍ لا يكادُ يَظْهَرُ فوقَ الأرضِ.

قال رافعٌ وقد تهلَّلَ وجهُهُ سروراً:

\_ أَبْشِرْ أَيها الأميرُ، ستشربُ اليومَ ماء عذباً إن شاء الله .ُ

مْ ٱلْتَفْتَ إِلَى رَجَالِ الْمَفْرَزَةِ وَقَالَ لَهُمْ:

ــ احفِروا قريباً من جَذْر تلكَ الشجرةِ.

انطلقَ الرجالُ لإنفاذِ الأَمْرِ، وتبعَهُمْ على مَهَلٍ القائدُ وأركانُ حربهِ والدَّليلُ.

وما كادتِ المعاولُ تمضي في الأرضِ الهشَّةِ مِقدارَ ذِراع ٍ أُو ذِراعَيْن، حتى نَبَغَ الماء ُ النَّمِيرُ.

صاحَ الرجالُ جميعاً:

\_ الله 'أكْبَرُ.. الله 'أكبرُ!

قال رافعُ بنُ عُميرةً وهو لا يَمْلِكُ نفسَهُ من الفَرَجِ:

\_ أَيُّهَا الأميرُ، والله ما وَرَدْتُ هذا الماء مُنْذُ ٣٥ ثلاثينَ سَنَةً ، وما وَرَدْتُهُ إلا مرة واحدة وأنا غلامٌ مَعَ أبي .

قالَ خالدٌ وهو لا يَكْتُمُ إعجابَهُ:

\_ بارَكَ الله فيك يارافعُ! والله َإنك لأمْهَرُ دليلٍ عرفتُهُ في حياتِي.

\* \* \*

ما إن انتهى الجُنودُ من الشُّربِ وسِقايَةِ ما معهم مِن خَيْلٍ وإبِلٍ، حتى صدرتْ أوامرُ القائدِ بالمسيرِ نحو «سُوى» وهو ماء "كانت تُعَسْكِرُ حولَهُ قبيلةٌ عربيةٌ اسمها قبيلةٌ بَهْراء.

فاجأ خالدُ بنُ الوليدِ البَهْرانيَّينَ قُبَيْلِ الصُّبْحِ، وكانتْ معركة سريعةٌ انتهتْ بِهزيمَةِ بَني بَهْراء، واستيلاء خالدٍ على كلِ ما خَلَّفُوهُ من مالِ وعَتَادٍ.

وسارَ خالدٌ مِن «سُوى» نحو وادي اليَرمُوكِ كَأَنَّهُ العاصفةُ الهَوْجَاءُ تكتسحُ كلَّ ما في طريقِهَا. فا كاد يصل «أرَكَ» حتى صالحَهُ أهلُها، أما «تَدْمُرُ» فقد تحصَّنَتْ حامِيَتُها أوّلَ الأمرِ مُعْتَدَةً بأسوارِهَا المتينَةِ، ثم لم تجد بُدًا مِن الإِسْتسْلام وطَلَب الصَّلْح.

وانطلق خالدُ من تَدْمُرَ نحو «القَرْيَتَيْنِ» فقاتَلَ أهلَها، وظَفِرَ بِهِمْ، وغَنِمَ. ثم أتى «الحوارينَ» فقاتَلَهُم، وقَتَلَ وسَبَى، ومضى منها إلى «قُصَمَ» فقاتَلَهُم، وقَتَلَ وسَبَى، ومضى منها إلى «قُصَمَ» فصالَحهُ أهلُها، وهمْ بنو مَشْجَعة من قبيلة قُضَاعة، وهكذا حتى وصل إلى مَرْجِ راهطٍ، فأغار على سُكَانِهِ، وهم الغسَاسِنَةُ، في يوم عيدِهِمْ، فقتل مِنْهم وسَبَى، وانتسَفَ عَسْكَرَهُم وعِيالا تِهِمْ، ونزَلَ وسَبَى، وانتسَف عَسْكَرَهُم وعِيالا تِهِمْ، ونزَلَ بالمَرج أياماً، ثم خَرَجَ من المرج إلى بُصْرى، بالمرج إلى بُصْرى،

فَفَتَحَهَا، فَكَانَت أُولَ مَدَينَةٍ افْتُتِحَتْ بِالشَّامِ عَلَى يَدَيْ خَالَدٍ. ثَمْ خَرَجَ مِنهَا حتى وَصَلَ إلى المسلمينَ وهم مُعَسْكِرُونَ بإزاء الروم في وادي اليَرْمُوكِ.

وهكذا قَطَعَ خالدُ بنُ الوليدِ المسافة بين عَيْنِ التَّمْرِ فِي جُنوبِ العِراقِ، ووادي اليَرْمُوكِ فِي الشام، وهي مَسافةٌ تَزيدُ على ألف كيلومتر، في ثمانية عَشَرَ يوماً فقط. فكانت حركتُهُ في قَطْعِ هذه الصحراء مُعجزة من مُعجزاتِ الحَركاتِ السَّوْقيَّةِ (الإستراتجية)، وأعجوبة من أعاجيبِ المُخاطرة التي لا يُقْدِمُ عليها إلا من وَهَبَهُ اللهُ ما وهبَهُ لخالدِ من صِفاتِ البطولةِ الخَارقةِ.

## قيادة موحدة

كان الوقتُ ليلاً.

وعلى الرُّغْمِ من الضَّوْء الخافتِ الذي كان يَمْلأ جَوَّ الخَيْمَةِ، فقد كان الناظرُ يستطيعُ أن يُمَيِّزَ سِتَّةً أشخاص ِ جَلَسُوا في شِبْهِ دائرة، وهم: أبو عُبَيْدَةً بنُ الجَرّاجِ قائدُ الجَيْشِ الأولِ، وشُرَحْبيلُ بنُ حَسَنَةً قائدُ الجيش الثاني، ويزيدُ بنُ أبي سفيانَ قائدُ الجيش الثالثِ، وعمرُو بنُ العاص قائدُ الجيش الرابع، وعِكْرمَةُ بنُ أبي جَهْلِ قائدُ جيشِ الإِحتياطِ، وخالدُ بنُ الوليدِ قائدُ الجيش العراقيِّ الذي جاء مَدَداً لجيوش اليَرْموكِ.

و بَدَأُ عمرُو بنُ العاص الكلامَ فقالَ:

\_ إِنَّ أُمُوراً جديدةً قد حَدَثَتْ، فرأيتُ من واجبي أَن أجمَمَعَكُمْ لأطْلِعَكُمْ عليها..

وسكتَ قليلاً كأنه يَجْمَعُ أفكارَهُ، ثم استأنفَ يقولُ:

\_ كلُّكُمْ يعلمُ حَرَاجَةُ المَوْقفِ الحربيِّ الذي يَقِفُ فيه الرومُ منذُ أكثرَ مِن شهرٍ، فأمامَهُمْ وادي اليَرْموكِ الذي يَفْصِلُ بيننا و بَيْنَهم كأنَّه خَنْدَق هائلُ اليَرْموكِ الذي يَفْصِلُ بيننا و بَيْنَهم كأنَّه خَنْدَق هائلُ لا يُمكن اجْتيازُهُ، وخَلْفَهُمْ وادي الواقوصةِ السَّحِيقُ الذي يَبْدو كأنَّه بِئرٌ عميقةٌ. وقد شَعَرَ قادَتُهَمْ بأنهم في مَوْقِف لا يُحْسَدُونَ عليهِ، كما شَعَرُوا أن هذه المعارِكَ الصَّغيرةَ المُتقطعةَ التي تَنْشُبُ بيننا و بينهم من يُوم إلى آخرَ لا جَدُوى منها، فقرروا كما أفادَتْني من يُوم إلى آخرَ لا جَدُوى منها، فقرروا كما أفادَتْني

تقاريرُ جَواسيسي أن يَخوضوا معنا غداً معركةً حاسمةً بكلِّ قواتِهِمْ.

قالَ أبو عُبَيْدَةً بنُ الجَرّاحِ:

\_ لَوْ لَم يُقَرِّر الرومُ ذلك لكانَ عَلَيْنا نحنُ أن نقرِّرَهُ. فإذا كان جنودُهُم قد ضَجروا من هذا الحصار الذي ضَرَ بْناه عَلَيْهم، فإِن جُنُودَنا قد ضَجرُوا أيضاً من هذا الجمود في المَوْقِف، ومن هذا الوَقْتِ الذي يَمُرُّ دونَ نتيجةِ حاسمةِ. إن المَلَلَ قد بدأ يَتَسَرَّبُ إلى نُفوس جُنودِنا.. وإنَّ فَوْرَةَ الحماسَةِ لِلْقَتَالِ قَد بِدَأْتُ تَضْعُفُ. وهذه المناوَشَاتُ المتفرقةُ التي جَرَتْ بَيْنَنا وبين الروم مُنْذُ أكثرَ مِن شهر لم تَسْتَطعْ على الرُّغمِ مِن انتصارنا فيها كلِّها أن تَحْتَفِظَ بنيرانِ الحماسةِ مؤجَّجَةً في صدور رجالِنا. وأخشى إذا طالَ الأمرُ أكثر من ذلك ألا يبقى عند الرِّجالِ رغبة في القِتالِ. فإِذا كان الرومُ قد قَرَّروا خوضَ المعركةِ الحاسمةِ فإِن هذا ما نَرْغَبُ نحن فيه أيضاً.

قال عَمْرُو بنُ العاص:

\_ إذن ترى يا أبا عُبَيْدَةَ أن نَقْبَلَ خوضَ المعركةِ الحاسمةِ معهم غداً؟

أجابَ أبو عُبيدةً:

\_ هُذا هو رأيي.

قال عمرُو بنُ العاص:

\_ ولكنْ يلزمُ من هذا أن نَفُكَّ عنهم الحِصارَ لِتَخْرُجَ كُلُّ جموعِهِمُ الجَرّارَةِ لِقِتالِناً..

قال أبو عُبَيْدَةً:

\_ الظاهرُ أنه لا بُدَّ من ذلك، وإلاَّ عُدْنا إلى المناوشاتِ المحدودةِ التي لا جَدْوى منها.

قال عمرُو بنُ العاص:

\_ قد عَرَفْنا رأيَ أبي عُبَيْدةَ.. ولْنَسْمَعِ الآن رأي أبي عُبَيْدة.. ولْنَسْمَعِ الآن رأي أبي سُلَيْمانَ.

قالَ خالدُ بنُ الوليدِ:

\_ سأتكلم بعد أن أسمع الآخرين.

قال عمرُو بنُ العاص:

\_ إذن لِنَسْتَمِعْ إلى يَزيدَ بنِ أبي سُفيانَ.

قال يزيد:

\_ الرأيُ عندي أن نَظَلَ مُتمسكينَ بِخُطَةِ الحصارِ الذي ضَربناهُ على الروم في خَنَادِقِهم؛ لأننا إذا سَمَحْنا لهم بالخروج من هذه الخنادقِ فلا أظن أننا قادرونَ على جُيوشِهِم الجرارةِ. إن جُيوشَنا الأربعة مع جيشِ عِكْرِمَة الإحتياطيّ لا تَزيدُ قوتُها الأربعة مع جيشِ عِكْرِمَة الإحتياطيّ لا تَزيدُ قوتُها

على ستة وثلاثين ألف مُقاتل، في حين تَبْلُغُ الجيوشُ الروميةُ مِأتينِ وأربعينَ ألفاً. والمَدَدُ الذي جاءنا به خالدٌ لم يُفِدْنا كثيراً، لأن مَدَداً مقابلاً جاء للروم تحت قيادة «باهان». وفي مثل هذا التفاوتِ الكبيرِ في القُواتِ يكونُ التمسكُ بالحصارِ المفروضِ عَلَيْهِم أفضلَ خطةٍ لجيشٍ في مثلٍ حالٍ جيشِنا.

قال عمرُو بنُ العاصِ يسأَلُ شُرَحْبَيَلَ بنَ حَسَنَةً:

\_ وما رأيُكَ أنتَ يا شُرَحْبيل؟ أجابَ شُرَحْبيلُ:

\_ أنا معَ يزيدَ بنِ أبي سفيانَ. قال عمرُو:

\_ وأنتَ يا عِكْرِمَةُ؟

أجابَ عِكْرِمَةُ:

\_ أنا مع أبي عُبَيْدَةَ.

فقال عمرُو:

\_ قد سمعْتَ يا خالدُ آراء القوم ، فهاتِ رأيكَ الآنَ.

قال خالدُ بنُ الوليدِ:

\_ لا أظنُّ أن أمْرَ المعركةِ الحاسمةِ مما يحتاجُ إلى هذا الجدالِ الطويلِ. فهذه المعركةُ قادمة سيُئنا ذلك أم أبينا. وإذا لم نَخْضْها غداً فسوف نخوضُها بعد غدٍ. أما كثرةُ جنودِالأعداءفليس لهاوزن في المعركةِ، فكم من فِئةٍ قليلةٍ غلبَتْ فِئةً كثيرة بإذن الله. والنصر في الحروبِ لم يكنْ أبداً لِمَنْ كَثرَ عَدَدُهُ، بل كانَ لِمَنْ آمنَ بما يقاتِلُ من أجلِهِ، وصَدَقَ النّية، وصَمَم على النّقر، وأعد للأمْر عُدَّتَهُ.

قال أبو عبيدة يسأله:

\_ وماذا تعني يا أبا سُليمانَ بقولكَ «أعدَّ للأمرِ عُدَّتَهُ»؟

أجاب خالدٌ:

\_ إنك نعلمُ يا أبا عُبيدةَ ، كما يعلمُ الآخرونَ ، أن هِرَقْلَ قد أَصْدَرَ أَمرَهُ بتوحيدِ الجيوشِ الروميةِ تحتَ إَمْرَةِ أَخيهِ «تيودوريكَ ». وجعلَ على مُقَدِّمةِ هذا الجيشِ المُوحَدِ «جَرَجَةَ » وجعلَ على جَناحَيْهِ الجيشِ المُوحَدِ «جَرَجَةَ » وجعلَ «الفيقار» أميراً «باهانَ » و «الدراقِصَ » ، وجعلَ «الفيقار» أميراً على العَمَلِياتِ الحَرْ بِيَّةِ . وفي هذه الحالةِ يكونُ من غيرِ الحِكْمةِ ، ومن خَطلِ الرأي ، أن نقاتِلَ جيشاً غيرِ الحِكْمةِ ، ومن خَطلِ الرأي ، أن نقاتِلَ جيشاً مُوحِداً بستِةِ جيوش ٍ مُتَفرقةٍ .

\_ ماذا تعني بكلامِكَ هذا؟

أعني أن نوَجِّدَ قيادَتَنا كما وَجَّدَ الرومُ قيادَتهمُ ؛

فالنصر ُ لن يكونَ من نصيبنا إذا ظَلِلْنا جيوشاً سِتَةً تُقاتِلُ على غَيرِ هُدى، ولا يَعْلَم أميرٌ نمن أمرائها بما يفعلُ زُمَلاؤهُ الآخرون. سيكونُ النصر من نصيبِ يفعلُ زُمَلاؤهُ الآخرون. سيكونُ النصر من نصيبِ الطَّرَفِ الذي هو أكثر نِظاماً وأكملُ انسجاماً.

\_ ولكنَّ في ذلك مُخالفةً لأ وامر أبي بَكْر.

\_ إن أبا بكر لا يرى ما تَرَوْنَ.. إنه بعيدٌ عن الأحداثِ، ولا عِلمَ له بالتطوراتِ التي طَرَأَتْ على الموقف الحربيِّ.. إنه أمَّركم على جيوش مُتفرقةٍ لأنه بعثَكُمُ إلى جهات مِختلفةٍ. لكن الوَضْعَ قد تَغَيَّرَ؛ فأنتم الآنَ في حقل معركةٍ واحدٍ، وتواجهون عَدُوًّا منظّماً، موحّد القيادةِ، متناسقَ العملياتِ. ولو رآكم في موقفِكُمُ الجديد هذا لأمَرَكمُ بالذي أنْصَحُكم بهِ. وعلى كل حالِ فإنَّ أبا بكر لا يُهمُّهُ أمرُ القيادَةِ بمقدارِ مَا يُهمُّهُ أَنْ تَنْتَصِرُوا عَلَى عَدَوِّكُمُ.

إن الغاية هي النَّصْرُ، أما الوسليةُ إلى ذلك فأمرٌ ليسَ بذي خَطَرِ، ولن يَلومَكُم عليهِ.

قالَ يزيدُ بنُ أبي سُفيانَ:

\_ ولكنَّ أوامِرَ أبي بكرٍ تَقْضي أن يكونَ كلُّ قائدٍ منا أميراً على أحدِ البلدانِ الشاميةِ التي نَرْجو أن يَفْتَحَها الله علينا. وأنتَ تدعونا إلى أنْ نَدينَ إلى أميرٍ واحدٍ، فبأيِّ حقٍ تفعلُ ذلك؟ وبأيِّ حقِّ تَحرُمُ أميرٍ واحدٍ، فبأيِّ حقٍ تفعلُ ذلك؟ وبأيِّ حقِّ تحرُمُ كلَّ أمير من شَرَفِ الإِمارةِ التي أو كِلَتْ إليه؟

قال خالدٌ بصرامةٍ:

\_ أيُّها الناسُ، إن أبا بكرٍ لو يعلمُ بحقيقةِ الموقفِ الذي نحنُ فيه الأمرنا بما أشيرُ عليكم بهِ، فهذا التَّعَدُّدُ في القيادةِ أشدُّ ضرراً على العربِ من كَثْرَة جُنودِ عدوِّهم، فلا تسمحُوا للمنافعِ الدُّنْيَوِيَّةِ

أن تُفَرِقَ بينَكمُ. وعلى كل حال، فأنا لم أقترِحْ عليكم أن يكونَ أميرُ المعركة غداً أميراً على كلِّ البلادِ المفتتحةِ، فإذا فتح الله علينا غداً رجع كلُّ منا أميراً على جيشِهِ، وعلى البلدِ المُخصَصِ له. وعندئذِ فلا يُهمُّهُ أن تكونَ إمارتُهُ على هذا البلدِ نتيجةَ معركةٍ قادَها هو، أو عَمِلَ فيها تحتَ قيادةِ نيرةِ. وإذا أحبْبُم التَّمسُكَ بإماراتِكُمْ فهناك حَلُّ غيرِهِ. وإذا أحبْبُم التَّمسُكَ بإماراتِكُمْ فهناك حَلُّ يُكنهُ أن يرضِيَ الجميعَ.

سألَ يزيدُ قائلاً:

**ــ** وما هو؟

أجابَ خالدٌ:

\_ نتعاوَرُ الإمارةَ، فيكونُ عليها واحدٌ منا غداً، و يكونُ عليها وحدٌ منا غداً، و يكونُ عليها حتى يتأمَّرَ الكلُ ، أو يفتح الله ُ عَلَينا.

قال عمرُو بنُ العاص:

\_ أنا على رأي خالدٍ.. فمن تقترحونَ ليكونَ أميرَنا غداً؟

بادر خالدٌ يقولُ:

\_ دَعُوا إمارةَ الغدِ لي.

قال أبو عبيدةً بنُ الجراح:

\_ أنا موافقٌ.

فقال الآخرون:

\_ ونحن موافقون

قال خالد:

\_ فلنبدأ إذن بإعدادِ الخطةِ .. لقد رأيتُ من تَجارِبِي في الجبهةِ العراقيةِ أنه كلما زاد عددُ أفراد الجيشِ ثَقُلَتْ حَرَكَتُهُ ، وأصبحَ أمرُ قِيادتِهِ والتحكم الجيشِ ثَقُلَتْ حَرَكَتُهُ ، وأصبحَ أمرُ قِيادتِهِ والتحكم

في حركاتِ قِطَمَاتِهِ أكثر عُسْراً. لذا رأيتُ أن أَدْخِلَ بعضَ التعديلِ على التَّعْبِئَةِ بحيثُ تُلائمُ جيشاً تعدادُهُ ستةٌ وأر بعونَ ألفاً كجيشِنا الحاليّ.

قال عمرُو بنُ العاص:

\_ ألا تخشى أيُّها الأمير أن يُحدِثَ التعديلُ بعضَ الإِرباكِ للرِّجالِ الذين اعتادُوا تعبئةً مُعَيَّنَةً؟ قال خالدٌ:

\_ إنه أمرٌ لا بُدَّ منه، فالتعبئةُ التي تَصْلُحُ لجيشٍ عِدَّتُهُ أربعونَ عِشَرَةُ آلافٍ لا تصلُحُ لجيشٍ عِدَّتُهُ أربعونَ ألفاً.

قال أبو عُبيدةً يسأل:

\_ وما تعبئتُكَ الجديدةُ يا أبا سُليمانَ؟

أجابَ خالدٌ:

\_ سأقسِمُ الجيشَ كلَّهُ إلى كَرَادِيسَ، يتألفُ كُلُ كردوسٍ من ألف رجلٍ، وسأجعلُ على كلِ كُردوسٍ أميراً من أولي النجدةِ والبأسِ. وكلُّ مجموعةٍ من الكراديسِ تؤلفُ قطعةً من قِطعاتِ الجيش وتَخْضَعُ لقائدٍ مُعَيَّن.

وسكت قليلاً كأنَّه يرسُمُ في مخيلتهِ صورةً التعبئةِ. ثم استأنف يقول:

\_ ستكونُ أنتَ يا أبا عُبيدةَ قائد القلْبِ، وتَحْتَ إمرتكَ خسةَ عَشَرَ كُردوساً، وأما أنت يا عَمْرُو فستكونُ قائدَ المَيْمَنَةِ، وتحت إمْرَتكَ خسةَ عَشَرَ كُردوساً، ويعاونُكَ شُرَحْبِيلُ بنُ حَسَنةَ، وأما أنتَ يا يَزيدُ فستكونُ قائدَ المَيْسَرَةِ، وتحت إمرتكَ عَشَرَ كُردوساً تكونُ قائدَ المَيْسَرةِ، وتحت إمرتكَ عَشَرَ كُردوساً تكونُ احتياطاً في الساقةِ تحتَ قيادةِ عِكْرمَةَ.

قال أبو عُبيدة يسأل:

\_ وكيفَ ستكون إدارةُ المعركةِ؟

أحِابَ خالدٌ:

\_ سأكون أنا في القلْبِ لأديرَ المعركة منه، وسأصدِرُ أوامري إلى قوادِ القِطعِ الرئيسيةِ: القلْبِ والجَنَاحَيْنِ والسَّاقةِ، وعليهم هم أن يُصْدِرُوا أوامِرهُمُ إلى قادةِ الكراديسِ.

واستأنفَ أبو عبيدة يسأل:

\_ أتعني أن قائدَ القطعةِ يستطيعُ أن يصدرَ إلى قادةِ الكراديسِ أوامرَ مختلفةً بالهجوم ِوالإِنسحابِ؟

أجاب خالدٌ:

\_ نعم، هذا ما أعنيهِ بالضَّبْطِ. فكلُّ قائدِ قطعةٍ منكم يستطيعُ أن يصدِرَ أوامرَ مختلفةً إلى كراديسِهِ العَشَرَةِ التي هي تحتَ إمرقِهِ، فيأمُرُ كُردوساً بالهجوم، و يأمرُ كُردوساً آخرَ بالتوقف أو الإنسحاب، بالشكل الذي يراهُ ملائماً لسير المَعركةِ، وللأوامِر الصادرةِ مني لتحقيق الخطةِ التي سَنُعِدُّها الآنَ. وبهذا يصبحُ كلُّ كُردوس مِ كأنَّهُ قِطعةٌ مستقلةٌ، يتحركُ أماماً أو خلفاً دونَ التقيُّدِ بحركةِ بقيةِ الكراديس. وهذا الشكل يبدو جيشُنا كأنه ستَّةٌ وأر بعونَ قِطْعَةً لا أربعُ قِطَعٍ، كما أنه سيكونُ خفيفَ الحركةِ ، وأكثَرَ مُرونةً ، وأقدرَ على الحركةِ بما يتلاءمُّ وسيرَ المعركةِ.

وقضى خالدُ بنُ الوليدِ شَطراً من الليلِ مع أركانِ حربه في رَسْمِ خُطَّةِ المعركةِ ليوم الغدِ.

#### الجولة الأولى: حرب سجال

لم ينفَضَّ المجلسُ العسكريُّ تلك الليلة إلا بعد أن تَمَّ ترتيبُ كلِّ شيء وأنهى خالدُ بنُ الوليدِ رسمَ أدق التفاصيلِ للمعركةِ المقبلةِ ، فقسمَ الجيشَ إلى ستةٍ وأربعينَ كُردوساً ، وحدَّدَ لكلِّ كُردوس أميرَه ، واستُدْعِيَ أمراء الكراديس ليُبلَّغوا أوامرَ تَعْيينِهِمْ ، وليَعرفَ كلُّ منهم المكانَ المخصَّصَ لكردوسِهِ ، والقطعة التي يتبعُها في هذهِ التعبئةِ الجديدةِ .

وكانَ من جُملةِ أمراء الكراديسِ عِياضُ بنُ غَنْمٍ قائدُ أحدِ الجيشَيْنِ اللذّيْنِ كُلِّفًا بالعَمَلِ في الجبهةِ العراقيةِ، والقعقاعُ بنُ عَمْرو ِالتميميُّ البطلُ

المشهورُ وقائدُ الكتيبةِ الخرساء، وعبد الرحمنِ بنُ خالدِ بنِ الوليدِ، ولم يكن له من العُمْرِ يَوْمئذٍ أكثرُ من ثمانية عَشَرَ عاماً.

ومنذُ فجرِ اليومِ التالي بدا في مُعسكرِ العدوِّ ما يُشيرُ إلى أنه عازمٌ على خَوْضِ معركةٍ شاملةٍ ؛ فما كاد جُنودُهُ يَنْهضون من نَوْمِهِمْ على أصواتِ الأبواقِ حتى راحوا يُعِدُون مُعِدَّاتِهِمْ الثقيلةَ لعبورِ الوادي، ويتقلدون أسلحتَهُم المختلفة، كما راح فرسانهُمُ ويتقلدون أسلحتَهُم المختلفة، كما راح فرسانهُمُ يُهيّئونَ خُيولَهُم و يَتَفَقّدُون سيوفَهُمْ ورماحَهُمْ.

وفي أثناء ذلك كان خالد بن الوليد يقف على مُرْتَفَع من الأرض ومعه أركان حَرْبِه يُراقبون استعدادات الجيش العربي، وعمليّاتِ التعبئة التي رُسِمَتْ في الليلةِ الماضيةِ. وما كادتِ الكراديسُ تأخذُ أمكنتها المخصّصة لها، ويقف كل أمير على تأخذ أمكنتها المخصّصة لها، ويقف كل أمير على

رأسٍ كُردوسِهِ، حتى امتطى خالد حصانَهُ، وامتطى الآخرونَ خيولَهُم، ومضى الجميعُ على مَهَلٍ لتَصَفَّحِ الجَيْشِ، وإصلاحِ ما قد يكون وَقَعَ من خَلَلٍ في عَمَليةِ التَّعْبئةِ.

وبدأ خالدٌ بالمَيْمنَةِ، فلما انتهى من تَصَفَّحِها أَمَرَ عَمرو بنَ العاصِ الذي كان يمشي خلفَهُ أن يقفَ على رأسِها، وأَمرَ شُرَحبيلَ بنَ حسنةَ أن يكونَ مساعداً له في قيادتِها، ثم مضى إلى المَيْسرَةِ ففعلَ بها ما فعلَ بالميمنةِ، وأمر يزيدَ بنَ أبي سُفيانَ أن يقفَ على رأسِها ليقودَها، ثم انعطفَ بمن بقييَ معه من أركانِ حَربهِ نحو القلبِ مقرِّ قِيادتِهِ العامَّةِ حيثُ نُصِبَتْ له خيمةٌ كبيرة "

بعد ساعَتَيْنِ كاملَتَيْنِ من الإستعداداتِ نفخَ الرومُ في أبواقِهمْ إيذاناً ببدء عُبور قُواتِهمْ، فأمرَ خالدٌ

بألا يَتَعَرَّضَ لهم العربُ حتى يَتِمَّ عُبورُهُم، كما أصدرَ أمرَهُ إلى «المِقْدادِ» قارىء الجيشِ بأن يَبْدَأ مع الجنود بقراءة سورة الجِهادِ، أي سُورة الأنفالِ، وهذه سُنَّةٌ سَنَها رسولُ الله صلى الله عليه وسَلَمَ بعد معركة بدر الكبرى. وفي صوت واحدٍ مَهيبٍ راحَ سِتَةٌ وأر بعونَ ألفَ رجلٍ يَتُلُونَ آياتِ القرآنِ الكريمِ التي أفعَمَتِ القلوبَ بالخُشوع، وخلعَتْ على الجيشِ العيش العربي لِباساً رائعاً من المهابةِ والجلالِ.

وما كادَ الجنودُ يُنهون التلاوة حتى بدأتْ فرقةُ القاصِّينَ المُحَمِّسينَ مُهِمَّتَها وعلى رأسِها أبو سُفيانَ الفاصِّينَ المُحَمِّسينَ مُهِمَّتَها وعلى رأسِها أبو سُفيانَ الذي كان يتنقلُ من كُردوسٍ، إلى كردوس وكلما وقف على كردوس قال:

الله َ الله َ الله َ المالُ العربِ وأنصارُ الإسلام ، وإن أعداء كم أبطالُ الروم ، وأنصارُ الشَّيْطانِ.

اللهم إن هذا يومٌ من أيامِكَ ؛ اللهم أنزِلْ نصرَكَ على على عِبادِكَ!

ومضى على ذلك ساعة تقريباً حين أقبل أحد المراسلين لِيُخبر القائد العام بأن الروم قد أتموا عبورَهُم ووقفُوا بتعبئتهم الكاملة، فنهض خالد من مجلسه، وركب جواده «الأشقر»، وسار نحو المُقدِّمة لِيُشْرِفَ على الجيشِ الروميّ، ويرى تَعبئتَهُ التي خَرجَ بها، وسارتْ وراءه فصيلة المُراسِلينَ لِتنقلَ أوامرة إلى قِطَعاتِ الجيش وكراديسِه المختلفة.

ونظرَ أحدُ المراسِلِينَ المرافقينَ للقائدِ إلى الجيشينِ فهالَهُ قِلَّةُ عَدَدِ الجيشِ العربيِّ، وكثرةُ الجيشِ الروميِّ الذي مَلاُ الوادي، فقال متعجباً:

\_ ما أكثر الروم وأقل المسلمين!

فَنَهَزَهُ خالدٌ وقال:

\_ وَ يُحَكَ يا هذا! بَلْ قُلْ: ما أقلَ الرومَ وأكثرَ المسلمينَ! إنما تَكْثُرُ الجنودُ بالنصر، وتَقِلُ بالجندلانِ، لا بعَدَدِ الرجالِ. والله لو كان جَوادي «الأشقرُ» بريئاً من هذا الوجع الذي أصابَهُ في باطِنِ حافِرهِ من كَثْرَةِ الجَرْي، لما اكترثْتُ أن يكونَ الرومُ ضعفَيْ عَدَدِهِم هذا!

وفي هذه اللحظة بدأ المُراسلونَ يَتَواردونَ من مُختلِف قِطع الجيشِ يحملونَ إلى القائدِ العام إشعاراً واحداً، وهو أنَّ كلَّ شيء على ما يُرام، وأنَّ جميعَ الكراديسِ على استعداداً لإنفاذِ أي أمرٍ يصدرُ إليها.

وحينئذٍ أصدرَ خالدٌ أمرَهُ إلى عِكْرِمَةً بنِ أبي جَهْلٍ والقعقاعِ بنِ عمروٍ بأن يُنْشِبا القتالَ بكُردوسَيْهِما، وكانَ الأولُ على مُجِّنبَةِ القَلْبِ اليُمْني، وكان الآخرُ على مجنِّبَةِ القَلْبِ اليُسرى. وانطلقَ الراسلانِ يحملانِ الأمرَ إلى أميرَي الكُردوسَيْنِ اللذين ما كادا يَتَبَلَّغانِهِ حتى صاحا:

#### \_ الله 'أكبر، الله 'أكبر!

وانقضًا بجنودِهِما نحو الأعداء كصاعِقَتَيْنِ تَنْقَضًانِ من السماء.. وصَهَلَتِ الخَيْلُ، وقَعْقَعَتِ السيوفُ، وعلا الغُبارُ، وتصايَحَ الرِّجالُ، و بدأتِ المعركةُ.

وفي هذه اللحظة، وبيها بقية قطع الجيش تتحفّز للوُثوب منتظِرة إشارة القائد بالهجوم العام، إذ جاء البريد من المدينة المنوّرة يحمله «مَحْمِيّة بنُ زُنَيْم»، فتراكض الفرسان وأحاطوا به يسألونه الخبر، فقال مَحْميّة:

\_ إني أحمِلُ أخباراً سارَّة ...

صاح الفرسانُ وقد استبشرُ وا أخيراً:

\_ هل هناكَ مَدَدٌ أرسلَهُ إلينا الخليفةُ ؟

أجابَ محميةُ يُطمئنُهُمْ:

- بل هناك أمدادٌ كثيرة ، وهي في طريقها إليكم.

صاح الفرسانُ فَرحينَ مُستبشريْنَ:

\_ الله 'أكبر'، الله 'أكبر'!

وقادوه حتى وصلوا به إلى مَقَرِّ القائدِ.

أمرَ خالدُ بنُ الوليدِ الفرسانَ أن يعودوا إلى مراكزهِم، ثم التفت إلى مَحْمِيَّةَ وسألَهُ:

\_ ماذا تحملُ إلينا من أخبار؟

إقتربَ محميةُ من خالدٍ، وهمس في إذنِهِ يقولُ:

\_ لقد تُوفِّيَ أبو بكرٍ رحمهُ الله، وبايعَ المسلمونَ عمر بنَ الخطابِ، ومعي كتابٌ من الخليفةِ الجديدِ يأمرُ فيه بتوحيدِ الجيوشِ تحتَ إمرةِ أبي عُبيدةَ بنِ الجراحِ.

و بدأ الحُزْنُ واضحاً على أساريرِ خالدٍ لهذهِ الأخبار، ولكنَّهُ سُرْعانَ ما تمالَكَ نفسَهُ، وقال:

\_ إنا لله وإنا إليه راجعونَ! وبماذا أُخْبَرْتَ الجنودَ؟

لقد كتمتُ عنهم الأخبارَ الحقيقيةَ، وقلتُ
 لهم إن مَدَداً كثيراً هو في الطريق إليكم.

قال القائدُ موافقاً:

\_ لقد أحسنْتَ صُنعاً، فقف إلى جانبي ولا تفارِقْني، وإياك أن تقولَ شيئاً، فإني أخافُ على الجُنْدِ أَن تُؤثِّر هذه الأخبارُ في روحِهِم المعنويةِ في هذه الساعاتِ الحَرجَةِ. هاتِ كتابَ عُمَرَ.

وأخذ الكتاب فوضَعَهُ في كِنانَتِهِ دونَ أَن يَفُضَّهُ و يَنظرَ فيه. ثم التفت إلى فصيلةِ المراسلينَ التي كانتْ قريبةً منه، وقال بصوتِ مسموع:

إني مكبّرٌ ثلاثاً فكبِّروا.

وكانت تلك إشارة الزحف العامّ، فما كادتُ أصواتُ الرجالِ تعلُو بالتكبيرةِ الثالثةِ حتى دَبّتِ الحركةُ في كلِ قِطَعاتِ الجيشِ باتجاهِ العدوّ، ما عدا الفرقة الإحتياطية التي ظلتُ على أهبةِ الإستعدادِ لكلّ طارىء.

\* \* \*

\* كان أولُ سلاح اشْتركَ في القتالِ هو سلاح

الرُّماةِ الذين راحوا يَرْشُقونَ مشاةَ العدوِّ وفرسانَهُ بنبالِهِمُ النافذةِ رشقات ٍ كثيفةً مُحْكَمةً، فتساقطَ من جنودِ العدوِّ مئات ُ. وبعدَ دقائقَ قليلةٍ وصلتْ صفوفُ المسلمينَ إلى صفوفِ الروم .. الفرسانُ في الصفِّ الأماميِّ، ومِن خَلْفِهمُ المشاةُ حامِلُو الرماح، فصدرَ الأمرُ إلى الرُّماةِ بالتَّوقُفِ لِئلا يُصيبوا بسهامهم جنودَ المسلمينَ.

وكبَّرَ المسلمونَ، ثم حَمَلُوا على عَدوهمْ حملةً صادقةً وهم صامتونَ. وخَفَتَتِ الأصواتُ إلا صهيلَ الخَيْلِ وصليل السيوفِ وقعقعة الرماح

ومضى على ذلك ساعتانِ أو أكثرُ دونَ أن تَظْهَرَ بوادرُ نصر لأحدِ الجانبَيْنِ على الآخرِ.

### جولة ثانية وخطة جديدة

وشعر خالدُ بنُ الوليدِ، كما شعرَ قائدُ الروم ِ «تيودوريكُ» أنَّ القتالَ قد أنْهَكَ الرجالَ في كلا الطرفَيْنِ دونَ الوصولِ إلى نتيجةٍ حاسمةٍ، فأصدر كلاهما أمرهُ إلى جنودهِ بالتراجُعِ لأخذِ قِسْطٍ من الراحةِ استعداداً للجَوْلَةِ القادمةِ.

وبينه كانت فِرَقُ الإِسعافِ تقومُ بواجِبها في نقل الجرحى إلى الساقةِ لمعالجةِ جراحِهِمْ على أيدي النساء، وتُخلِي ساحةَ المَعرَكَةِ من جُثَثِ الشَّهداء لدفنها والصلاةِ عليها، بينها كان يجري ذلك كلَّه أقبل

أبو عبَيْدةً بنُ الجرّاحِ على خالدِ بنِ الوليدِ وقالَ والسرورُ بادِ على مُحَيّاهُ:

\_ لقد كانت جولةً مُتكافِئةً بيننا وبينَ الروم ِيا أبا سُليمانَ.

قال خالدٌ مبتسماً:

\_ بل لقد كانتْ نصراً لنا لا شكَّ فيه يا أبا عُبَيدةً.

سأل أبو عُبَيدة متعجباً:

– وكيف ذلك؟!

أجاب خاللًا مُفَسِراً:

صحيحٌ أنها لم تَنْتَهِ بهزيمةِ الروم، ولكنَّها دلَّكَتْ على قُدْرَةِ العرب، على الرُّغمِ من قِلَّةِ عَدَدِهِمْ، على الصمود في وَجْهِ عدو يفوقهُمْ بالعَدَدِ والسَّلاجِ خَسةَ أضعاف ِ وهذا وَحْدَهُ نصرٌ كبيرٌ يرفغ معنوياتِ العربِ، ويُثَبِّطُ هِمَمَ الروم. ثم لا تَسْرَ أننا لم نُلْقِ بكلِ قواتنا في المعرَكةِ، فلا يزالُ عِندنا فِرْقةُ احتياطِ وحمايةٍ تضُمُّ أَحَدَ عَشَرَ أَلفَ مُقاتلٍ لم يشتركوا بعدُ في القتالِ.

وصمتَ قليلاً يُفَكِّرُ، ثم أستأنفَ يقول:

\_ والآن، ادع أمراء القِطَعاتِ والكراديسِ إلى الإجتماعِ في خيمتي لِمُناقشةِ خسائرِنا، ودراسةِ نتائج هذه الجولةِ.

\* \* \*

بعد رُبع ساعةٍ كانَ الإِجتماعُ قد اكْتَمَلَ نصابُهُ في خيمةِ القائدِ العامِّ. و بدأ خالدٌ الحديثَ فقال:

كم بلغت خسائرُنا حتى الآن؟
 ونهض المسؤول عن إحصاء الخسائرِ فأجاب:
 المسؤول عن إحصاء الخسائرِ فأجاب:
 المسهيداً، و٧٠٥جرحلى جِراحُهُم مختلفةٌ.
 قال خاللًا:

- سبقت لهم الشهادة فهنيئاً لَهُم! وإنا لله وإن الله وإن الله وإنه الله راجعون!. والآن لِيَذْكُرْ كُلٌ منكم ما لاحظه من نِقاطِ الضَّعفِ في صفوفنا لنتلافاه في الجَوْلَةِ القادمةِ، وما لاحظه من نِقاطِ الضَّعفِ في صفوفِ اللَّعفِ في صفوفِ الروم لِنستفيد منه.

وعند ئذ رفع شُرَحْبيل بنُ حسنة يَدَهُ طالباً الإذنَ بالكلام ، فلما أذنَ له قال:

\_ لاحظتُ أيُّها الأميرُ أن سِلاحَ الفُرسانِ

عندَهُم بَطيء ُ الحركة بسبب كَثْرَة الدروع الحديدية التي يَتَدَرَّعُ بها فُرسانُهُمْ ، وهذا يتيحُ لنا الفرصة للقيام بحركة التفافية بسلاح فرسانِنا الخفيف الحركة يضربَهمْ من كلا الجناحيْن .

وسكتَ شُرَحبيلٌ، فاستأذنَ عَمْرُو بنُ العاصِ بالكلام، ثم قالَ:

أهم نُقْطة ضعف فيهم هي المُشاة، فإن أربعين الفاً منهم قد ربطُوا أنفسَهُم بالسلاسلِ الحديدية، وأربعينَ أيضاً آخرينَ قد ربطوا أنفسَهُم بالعمائم، كلُّ عَشَرة منهم في سلسلة أو عمامة. فإذا قُتِلَ الواحدُ من العَشَرة المربوطينَ أو جُرحَ ارْتَبَكَتْ حركة التسعة الآخرينَ المقرونينَ مَعَهُ في السلسلة نفسِها. التسعة الآخرينَ المقرونينَ مَعَهُ في السلسلة نفسِها. فإذا نحن ركّزنا ضَرَبَاتِنا على المشاةِ المقرونينَ، فإننا فإننا على المشاةِ المقرونينَ، فإننا نشل حركة هم مناماً بقتل عُشْرِهِمْ أو نستطيعُ أن نَشُل حركتَهُم مناماً بِقَتْلِ عُشْرِهِمْ أو نستطيعُ أن نَشُل حركتَهُم مناماً بِقَتْلِ عُشْرِهِمْ أو

خُمْسِهِم على أبعدِ تقديرٍ. وبذلك نُخرِجُ من المعركةِ أكثر من ثُلُثِ الجيش الروميِّ.

وتكلّم بعد ذلك لامن عكرمة بن أبي جهل، ويزيد بن أبي سُفيان، وأبي عبيدة بن الجراح، والقعقاع بن عمرو، وعياض بن غَنْم، فذكروا ما لاحظوه من نِقاطِ الضّعفِ والقوة في الجيشِ الروميّ.

فلما انتَهُوامن كلامِهِمْ شرعَ خالدٌ يتكلمُ فقال:

- كلُ الذي ذكرتُمُوهُ من نِقاطِ الضعفِ في الروم صحيحٌ، وقد رأيتُهُ أنا بنفسي أيضاً، ولكنَّ اقتراحاتِكُمْ لاستغلالِ نِقاطِ الضعفِ هذه غيرُ سليمةٍ. فأما القيامُ بحركةِ تَطُويقٍ لضربِ جناحي العدق، وهو ما اقترحَهُ شُرَحْبيلٌ، فغيرُ مُفيدٍ لنا، بل هو شديدُ الإضرار بنا، وذلك لِقِلَةٍ عَدَدِنَا، وصِغرِ هو شديدُ الإضرار بنا، وذلك لِقِلَةٍ عَدَدِنَا، وصِغرِ

حَجْمِ جِيشِنا بالنسبةِ إلى جيش العدقِ الهائل الحَجْمِ، فإذا نحن أرسلنا كراديسَنا لتطويق جنّاحي العدوِّ الممتَدَيْنِ امتداداً واسعاً ، فإن ذلك سيؤدِّي إلى تباعدِ كراديسِنا بعضِها عن بعض، وإلى إحداثِ فُرُجات ٍ واسعةٍ بينها، فتسنحُ الفُرصةُ لعدوِّنا لِيقومَ بعملياتِ اختراق لصفوفنا، وتَغَلّْغُل بين قواتِنا وفي ذلك ما فيه من إرباك لنا، وإشاعة للفوضى بين صفوفِنا. هذا إلى أنَّ عملية التطويق مُتَعذِّرة بسبب احتماء مُؤخِّرَةِ العدقِ بالخَنْدَقِ الذي وراءهُمْ. وأما ما اقترحَهُ عمرُو بنُ العاص من التركيز على قواتِ المشاةِ المقترنينَ بالسلاسل، فغيرُ مُمكن أيضاً، وذلك بسبب الحِمايةِ القويةِ التي يتلقاها سلاحُ المشاةِ من سِلاجِ الفُرْسانِ. فلعلكم لاحظتُمْ كما لاحظتُ أنا أنهم يُرَكِّزون فُرْسانَهُمْ في الجناحَيْن وفي مُجَنِّبَتي القَلْب لحراسةِ المشاةِ المُتَمرُ كزينَ في القَلْب، والذين

يؤلّفون الكتلة العظمى في جَيْشِهِمْ، وأنّ فصائل من الفرسانِ تُسرِعُ لنجدةِ المشاةِ وحمايَتِهِمْ كلما بدا بعض الخلّلِ في صُفُوفِهِمْ. فإذا استمرّ العدوُّ في تطبيقِ طريقتِهِ هذهِ في الجَوْلَةِ القادمةِ، فإن الخُطةَ المثلى للقضاء عليه وتحطيمِ قواتِهِ هي في عَزْلِ سِلاحِ الفُرْسانِ عنِ المشاةِ لِحرْمان هؤلاء من الحمايةِ، الشاقِ كحرْمان هؤلاء من الحمايةِ، وحينئذِ يُصبحُ من أيسر الأمورِ القضاء على سلاحِ المشاةِ كلّهِ.

وتنفيذاً لهذه الخطة علينا أن ندفع بسلاح رُماتِنا في مواجهة فُرسانِهِمْ في المرحلة الأولى من القتالِ، وأوْصُوا الرماة بتركيزِ رَمْيهِمْ على الخيولِ لا على راكبيها، فإنَّ إصابة الحصانِ أسهلُ من إصابة راكبهِ الضئيلِ الحجم، والمُدَرَع بالحديدِ، فإذا نَفَذَتْ سِهامُ الرُّماةِ فعلى مُجَنِّبَتى القلْب عندنا مهمةُ القيام بعمليةِ اختراق في نقطتين تقعافِ على جانِبَيْ قلبِ العدو، لعزلِ الفرسافِ عن مُشاةِ قلبِ العدوِّ، وستكونُ هذه مهمة القعقاع بنِ عمروٍ وعِكرمة بنَ أبي جَهْلِ بكراديس الإحتياطِ والحمايةِ.

و بعد ذلك يقومُ جناحُنا الأيمنُ بقيادةِ عمرو بنِ العاصِ، وجناحُنا الأيسر بقيادةِ يزيدَ بنِ أبي سُفيانَ بهجومِ صاعقٍ ومُرَكَّزٍ على فرسانِ العدوِ فقط حتى يُخْرِجوهم من ساحةِ المعركةِ، وعندئذٍ أقومُ أنا بالهجوم على قلبِ العدوِ الذي سيكونُ قد حُرِمَ من ماهِ بالهجوم على قلبِ العدوِ الذي سيكونُ قد حُرِمَ من حمايةِ الفرسانِ وأصبحَ بالإمكانِ تمزيقُهُ شُرَّ مُمَزَّق إِ

## قائد رومى يعلن إسلامه

وما كاد خالد يَصِلُ في رسمِ خطتِهِ إلى هذه النقطةِ حتى دخلَ الحيمة أحدُ المراسلينَ وهو يقولُ:

\_ أيُّها الأميرُ.

فسأله خالدٌ:

\_ ما خَطْبُكَ؟

\_ لقد اصطفَّ جنودُ الروم وتَهَيَّؤُوا للقتالِ. وقد بَرَزَ «جَرَجَةُ» قائدُ طلائعِهم وطلبَ مُقابلَتَكَ بين الطَّفَين.

ـــ وماذا تُراهُ يُريدُ مني ؟

\_ إني قادمٌ في الحالِ.

قال هذا والْتَفَتَ إلى الأمراء وقال:

اذْهَبُوا الآنَ، وَلْيَقِفْ كُلُّ أُميرٍ منكم على رأسِ قطعتِهِ أَو كُرْدُوسِهِ مُستعداً لتنفيذِ أَيِّ أَمرٍ يَصدرُ إليه. وأما أنت يا أبا عُبَيْدَةً فكن مكاني على إمارةِ الجَيْشِ وأما أنت يا أبا عُبَيْدةً فكن مكاني على إمارةِ الجَيْشِ رَيْثُمَا أُعُودُ من لِقاء هذا المدعوِّ «جَرَجَةً» وإذا حدث لي مكروهٌ فأنت أميرُ الجيشِ بقيَّة هذا اليوم.

وقفَ منتظراً أن يأتوه بفرسِهِ «الأشقرِ» ثم قال كأنَّه تذكرَ شيئاً كان قد نَسِيَهُ:

\_ في كنانتي هذه \_ وأشارَ إلى كنانةٍ كانتْ في حانبِ من الحيمةِ \_ كتابٌ جاء به البريد من

المدينة مُنذُ ثلاثِ ساعات ِ فإذا أصِبْتُ بمكروهِ فَخُذْهُ، ولكنْ لا تَفْتَحْهُ وتقرأ ما فيه إلا بعدَ انتهاءً المعركةِ القادمةِ.

ووصل في هذه اللحظة جُنْدي يقودُ ((الأشقر)) فَرَسَ خالدٍ من عِنانِهِ، فأخذَهُ هذا، وركبَهُ، ومضى على مَهَلٍ إلى لِقاء ((جرجة )) الذي كان ينتظرُهُ بين الجَيْشَيْن.

وعندما برز خالدٌ من الصفّ الأماميّ استلّ سيفّهُ، وَهَمَزَ فرسَهُ، ومضى قُدُماً نحو ((جرجة) الذي ما كاد يراه حتى صاح به:

\_ أغْمِدْ سيفَكَ يا خالد؛ فإني لا أريدُ قتالاً. قال خالدٌ يسألُهُ:

\_ وماذا تُريدُ إذنْ؟

قال «جرجةُ» أريد أن أسألَكَ عن أشياء، وأنا أَوَمِّنُكَ على نفسِكَ، فإن أمَّنْتَنِي على نفسِي فتعالَ إليّ لنتفاهَمَ بهدوء.

قال خالدٌ وهو يُغمدُ سيفَهُ:

\_ قد أُمَّنتُكَ على نفسِكَ أيضاً.

ثم سارَ حتى وصلَ إلى «جرجةً» واختلفَتْ أعناقُ فَرَسَيْهما، فقال «جرجةُ»:

\_ يا خالدُ أصدقني ولا تكْذِبْني؛ فإن الحرِّ لا يَخادِعُ. هل يَكْذِبُ ولا تُخادِعُني؛ فإن الحرِّ لا يُخادِعُ. هل صحيحٌ أن الله أنزلَ على نبيتكم سيفاً من الساء، فأعطاكَ إيّاهُ، فلا تَسُلهُ على قوم إلا هَزَمْتَهُم؟

\_ ليس هذا صحيحاً.

\_ إذن فلأيِّ شيء سُمِّيتَ «سَيْفَ الله ِ»؟

أجاب خالدٌ بوقار:

\_ إن الله عزَّ وجلَّ بعثَ فينا نبيَّهُ محمداً صلى الله عليه وسلَّمَ، فَدَعانا إلى الإسلام.. إلى عبادةِ الله ِ وَحْدَهُ، ونَبْذِ ما كُنّا عليهِ من عبادةِ الأصنامِ والأوثانِ، وأنبأنا نَبَأ الحساب يومَ القيامةِ والثواب والعِقاب، فصدَّقَهُ بعضُهُم، وكَذَّبَهُ آخرونَ، وكنتُ أنا فيمن كَذَبَهُ وقاتَلَهُ. ثم هدانِي الله ُ إلى الحقّ، فَجِئْتُ رسولَ الله ِمُعْلِناً إيمانِي بهِ، وإسلامي إلى الله، فقال لي: أنتَ سيفٌ من سيوفِ الله ِ سَلَّهُ على المشركين. فهذا سبب تَسْمِيتي بسيف الله.

قال ((جرجةُ)):

\_ صدقْتَ والله ِ.. ولكنْ أخبرني، إلى أيِّ شيء ٍ تَدْعوني ؟ \_ إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، والإقرار بما جاء به من عِنْدِ الله .

\_ فإذا لم نَقْبَلْ هذه الدعوة؟

إذن نفرِضُ عليكم الجِزيّةَ مُقابِلَ حمايَتِنا لكم
 من أعدائكُمْ.

وَاذَا لَمْ نَقْبَلُ هَذَا أَيْضًا ؟

أُ فِي هَذه الحالِ لا يَبْقى أمامَنا سوى إنذارِكُمْ تُم مُحارَ بَتِكُمْ.

\_ قلْ لَي.. ما مَنْزِلَةً الذي يَدَّخُلُ في دِينِكم الآنَ.

\_ منزلتُهُ كمنزلةِ سائرِ المسلمينَ؛ فنحن سَوَاسِيَةٌ كأسنانِ المِشْطِ لا فَضْلَ لأحدٍ على آخر إلا بالتَّقْوى.

- ليس هذا ما أريد، إنما أريدُ أن أقول: هل

للمسلم حديثاً من الأجْرِ والثوابِ عند الله مِثْلُ ما للمسلم قديماً؟

\_ نَعَمْ وأكثرُ.

\_ وكيفَ ذلك؟ أليس السابقُ في الإِسلام ِ أفضلَ من المُتَأخِّرِ؟

— لا. لأن السابق رأى الرسول بِعَيْنِهِ، وشاهَدَ آياتِهِ ومُعْجِزاتِهِ، فكانَ حقيقاً به أن يُؤمِنَ، أما الذي يُسلِمُ من غيرِ أن يرى هذه المُعْجِزاتِ، فإن إيمانَهُ أعمقُ وأجرَهُ عند الله أكبرُ.

قال «جرجةُ» ورَنَّةُ الإعجابِ باديةٌ في صوتِهِ: ـ والله لقد صَدَقْتَني ياخالدُ ولم تُخادِعْني. قال خالدُ: \_ والله ِ لقد صدقتُكَ، وليسَ بي حاجَةٌ إلى الكَذِبِ عليك، والله على ما أجَبْتُكَ بِهِ شهيدٌ. قال «جرجةُ»:

\_ فإني أشهدُ أنَّه لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمداً رسولُ الله.

مْ قَلَبَ تُرْسَهُ الذي كانِ بِيَدِهِ وقالَ:

\_ خُذْنِي يا خالدُ فعلِّمْنِي الإِسْلامَ..

فانعطف به خالد حتى انتهى به إلى خَيْمَته، فأمرَ بقرْ بَة ماء، فأخْضِرَتْ، فأمَرهُ أن يخلَعَ ثِيابَهُ و يَغْتَسِلَ. فلما اغتسلَ علَّمهُ الصلاة، فصلّى رَكْعَتَيْنِ.

# نهاية عادلة للمشركين الغادرين

أثارت هذه الحادثة الغريبة حَنق الروم وغضبه من قائد طلائعهم لا وغضبه من قائد طلائعهم لا تُغتَفَر. وخَشِيَ القائد العام «تيودوريك» أن يكون لها تأثير سيّىء على معنويات جنوده، فأراد أن يُنسِيهم إيّاها بإلهائهم بالقِتال، فأمرَ بالزَّحْفِ العام منتها أَنْ فَرْصَة انشغال خالدٍ بإسلام «جرجة» وتعليمه الصلاة.

وفوجىء العربُ بالهجومِ الصاعِقِ الذي شنَّهُ عليهم الرومُ، فاضْطَرَبَتْ صُفوفُهُم، وتَضَعْضَعَتْ قواتُهم، و بدأ جناحُهُم الأيمنُ بالتراجع، فما كانَ من

عَمْرِو بنِ العاصِ قائد المَيْمَنَةِ إلا أنِ اخْتطفَ الرايَةَ من يدِ حامِلِها، وثبت بها وهو يَدْعُو الناسَ إلى الثباتِ والالتفافِ حَوْلَهُ.

أما عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلِ الذي كان مسؤولاً عن فِرَقةِ الحمايةِ، فإِنّه ما إنْ رأى قواتِ الروم ِ تتغلغلُ في صفوفِ المُسْلمينَ حتى صاحَ بالروم ِ

\_ وَ يُلكَمُ أَيها الجُبَناء ! لقد قاتَلْتُ رسولَ اللهِ حينَ كنتُ مُشْرِكاً في كلِ مَوْطِنٍ ولم أَفِرَّ منه، فهل أَفِرُ منكم اليومَ أَيُّها الأَنذالُ!.

ثم نادى بأعلى صوتِه:

\_ مَنْ يُبَايعُ على الموتِ؟

فبايَعَهُ أَرْ بِعُمِائَةِ رَجِلٍ مِنهُم أَبِنُهُ عَمْرُوٌ، والحَارِثُ بنُ هِشام، وضِرارُ بنُ الأَزْوَر، فسارَ بهم حتى وقف أمامَ خيمةِ خالدٍ، وظلَّ يقاتلُ هو ومن معه حتى قُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَجُرِحَ من لم يُقْتَلُ جِراحاً أصبحَ معها غيرَ قادرِ على القِتالِ.

وكان ممن جُرِحَ ضِرَارُ بنُ الأزورِ. فلما حملتُهُ فِرْقَةُ الإِسْعَافِ الى مُؤخَّرةِ الجَيْشِ (السَّاقَةِ)، من أجلِ أن تَتَولَى النساءُ مداواةَ جِراحِهِ، رأتُهُ أختُهُ خَوْلَةُ بِنْتُ الأَزْورِ، وكانتْ بينَ النساء، فاسْتَلَتْ سَيْفَهُ، وركبتْ حِصانَهُ، وتلتَّمَتْ، ثم انطلقَتْ الى الصفوفِ الأماميَّةِ لتُقاتِلَ وهي تَصِيحُ:

\_ يا لثأراتِكَ يا ضِرارُ!.

ولَحِقَتْ بها مُجَوَ يْرَيَةُ بِنْتُ أَبِي سُفيانَ على فَرَسٍ مِن خَيْلِ الجَرْحَى، ثم تتابَعَتِ النِّساءُ حتى بَلَغْنَ ما يزيدُ على مِئَةِ امرأة.

فأما خَوْلَةُ فَمْضَتْ الى حيثُ كان يُقاتِلُ أخوها

ضِرارٌ، وراحتْ تَضْرِبُ الرومَ بسيفِها وهي تصيخُ:

- مَنْ غَرِيمي في ضِرارِ حتى أَقتُلَهُ؟
وأمّا النساءُ الانُحْرَياتُ فقد مَضَتْ كلٌ منهن الى حيثُ كانَ يقفُ زوجُها فقاتَلَتْ الى جانِبهِ.

ومِنهن جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ أَبِي سُفيانَ التي وقفَتُ الى جانبِ زوجِها، وظَلَّتْ تُقاتِلُ حتى أَصِيبَتْ بعدَ قتال شديدٍ.

\* \* \*

كان للعملية الفدائية التي قام بها عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلٍ، ولاشتراكِ النِّساءِ في القتالِ الى جانبِ أزواجِهِنَّ، أثرُهُما البالغُ في نفوسِ العربِ، فَسُرعانَ ما ثابَتْ إليهم عُقولُهُمْ، وزالَ عنهم أثرُ المُفاجأةِ، وعادُوا الى القِتالِ بحماستِهمُ المعهودةِ.

وزاد في حماستهم أنّهم رَأَوْا قائدَهُم خالد بنَ الوليدِ يخرجُ الآنَ من خيمتِهِ ويركبُ فَرسَهُ، ويستَلُّ سيفَهُ، ويُقاتِلُ بِضَراوَةٍ، ومعه «جَرَجَةُ» الذي أسلَم حديثاً.

وهكذا، لم يمضِ نصفُ ساعةٍ حتى ردَّ العربُ الرومَ على أعقابِهِم، وأعادُوا النظامَ إلى صفوفِهِم بعدَ أَنِ اضطراباً شديداً.

ولكنّ هذه المفاجأة غير المتوقّعة من الروم قد فَوّتَتْ على خالد أن يُنَفِّذَ خُطّتَهُ على الصورة التي رسَمَها لها قبل القتال. فسلاحُ الرُّماةِ بات عاجزاً عن فعل شيء بعد أن التحمت صفوفُ العرب بصفوفِ الروم. وكذلك فإنّ كثيراً من الرجالِ الذين كانَ يعتمدُ خالدٌ عليهم في تَنْفِيذِ خُطتِهِ قد قُتِلُوا مثلَ عَكْرمَة بن أبي جَهْلِ وغَيْرهِ.

وفَكَّرَ خالدٌ فرأى أنه لا بُدَّ من إدخالِ بعض التعديلاتِ على خطتِهِ بشكلٍ يَتَّفِقُ مع تطوراتِ الأحداثِ التي جَدَّتْ، فاسْتَدْعى أبا عُبَيدة بنَ الجراحِ والقعقاع بن عمرو، وقال لهما:

\_ لَدَيْنَا فِي السَّاقَةِ أَحَدَ عَشَرَ أَلْفَ مُقَاتَلٍ من القواتِ الاحتياطيةِ التي لم تَشْتَرِكْ بعدُ في القتالِ، إذْهبا فَهَيِّئَاها، ثم اقْسِماها قِسْمَيْنِ، ثم اجعلا كلَّ قِسْمِ منها خلف واحدة من مُجَنِّبَتَي القَلْبِ، وأخبراني بذلك إذا انْتَهَيْتُها.

ومضى القائدانِ، ثم عادا بعدَ ساعةٍ لِيُخبرا خالداً بأنَّ كلَّ شيء ٍقد تَمَّ كها أمرَ، فقال لهما:

كُنْ أنتَ يا أبا عُبَيدةَ أميراً على القِسْمِ الأولِ، وكُنْ أنتَ يا عمرُو أميراً على القِسْمِ الثاني، ثم

انتظرا إشارَتي، فإذا سَمِعْتُماني أَكَبِّرُ ثلاثَ مرات، فلْيَهْجُمْ كُلُّ منكما بقوة وسرعة على خَيَّالة العدوِّ التي تَحْرُسُ قَلْبَهُ من جانِبَيْهِ. أنت تُهاجِمُ خَيَّالة القلبِ اليُسرى. وحاولا اليُمنى، وأنت تهاجمُ خيالة القلبَ اليُسرى. وحاولا بكلِّ قوة أن تدفعا بالخيّالة بعيداً عن القلب، أما أنا فسأقومُ بمهاجمةِ القلبِ بعد أن يَنْفَصِلَ عنهُ جناحاه من الخيّالةِ.

وتَمَّ كُلُّ شيء كَما أعدَّ خالدٌ وقَدَّرَ، فبعدَ ربع ساعة من هذا الحِوار، صاحَ خالدٌ:

\_ الله 'أكبرُ!

فصاحَ المسلمونَ كلُّهم، وبصوت واحدٍ:

\_ الله أكبرُ!

ثم انفرجَتْ صفوفُ العربِ في نُقْطَتَيْنِ على جانِبَي القَلْبِ تاركةً مكاناً واسعاً لكلَّ قِسْمٍ منَ

قِسْمَي القُواتِ الاحتياطيةِ التي تَقِفُ في الخلفِ مُتَحَفِّزَةً للوُثوب.

وصاح خالدٌ ثانيةٌ:

\_ الله 'أكبر'!

فردَّدَ المسلمونَ تكبيرَهُ، وتَنَكَّبَ الفُرسانُ الاحتياطيونَ رماحَهُمْ.

وصاح خالدٌ ثالثةً:

\_ الله أكبرُ!

وفي لحظة واحدة انطلق من جانب القلب الأيمن للعرب سِتَّةُ آلافِ فَارس على شَكْلِ سَهْم، وانطلق خَمْسَةُ آلافِ فارس من جانب القلب الأيسرعلى الشَّكْلِ نفسِه، وانقضَ هذان السهمانِ الهائلانِ على الشَّكْلِ نفسِه، وانقضَ هذان السهمانِ الهائلانِ على خيًالةِ العدوِ المقابلةِ لهم في سُرْعةِ الصاعقةِ، وقوة العاصفة.

وصُعِقَ فُرسانُ العدوِّ من هَوْكِ المفاجأةِ، فاضطربَتْ صُفوفُهُمْ، وَلَوَوْا أَعِنَّةُ خَيْلِهم ولاذُوا بالفِرارِ. وتَبِعَهُم فُرسانُ العربِ حتى أَلْجَوُّهُمْ الى الخِرارِ. وتَبِعَهُم فُرسانُ العربِ حتى أَلْجَوُّهُمْ الى الخَنْدَقِ، فلما رأى ذلك خالدٌ أرسلَ الى أبي عُبيدة والقعقاعِ يقولُ لهما:

- لا تُضايِقُوا فرسانَ الروم ، فإنهم إذا رَأَوْا أَنفسَهُم محصورينْ بينكم وبين الخَنْدَق، ولا مَهْرَبَ لهم إلا الى القتالِ ، قاتلُوكُمْ فَشَغَلُوكم عمّا هو أَهَمُ من قِتالِهِمْ ، ولكن افْسَحُوا لهم فُرْجَةً بينكم تُطْمِعُهُم في الهَرَب ، فإذا هَرَ بُوا الى البَراري وتَشَتّتُوا فعُودُوا الى البَراري وتَشَتّتُوا فعُودُوا الى البَراري وتَشَتّتُوا فعُودُوا على البَراري وتَشَتّتُوا فعُودُوا على الجيشِ لِتَشْتَرِكوا في الهُجوم ِ العامِ الذي سَنشُنهُ على قلب الأعداء .

بعد نصف ساعةٍ من ذلك عادَتْ فِرْقَتا الاحتياطِ بعد أَنْ نَفَّذَتَا المُهِمَّةَ على أكملِ وَجْهٍ. وعندئذ أصدر خالد أمرَهُ بالهجوم العام ، واستَلَّ سَيْفَه ، وتَقَدَّمَ الصفوف ليقود الهجوم بنفسِه .

صاح خالد وسيفه يلتمع في يده: \_ الله 'أكبر'!

واندفع كالجَبَلِ نحوَ قلبِ العَدُوِّ والمسلمونَ حولَهُ ومن خَلْفِهِ يُكَبِّرونَ.

لما رأى «تيودوريك» القائدُ العامُ للروم ِهربَ فُرسانِهِ، وأنَّ مُشاتَهُ أصبحتْ مكشوفةً وبغيرِ حمايةٍ، أصدر أمرَهُ إلى المُشاةِ بالتَّقَهْقُرِ إلى ما وراء الخَنادِقِ السخماء بها. ولكنَّ خالداً لم يُمكِّنَهُم من ذلك، وعاجَلهُم قبلَ أن يَصِلوا إلى الخَنْدَقِ، وانقَضَ عليهم يقُواتِهِ من الفُرسانِ والمشاةِ الخفيفةِ فَسَحَقَهُم سَحْقاً. دبَّ الذُّعْرُ في صفوفِ الأعداء، وأطلقُوا بيقانَهُم للريح يُريدُ كلُّ منهم النجاة بنفسِهِ فزادَ سِيقانَهُم للريح يُريدُ كلُّ منهم النجاة بنفسِهِ فزادَ

ذلك من اضطرابهم وارتباكهم وكثر ق القتلى فيهم، لأنَّ المُقْتَرِنِينَ بالسلاسلِ كانوا إذا سقط الواحدُ منهم في الخَنْدَقِ جَرَّ مَعَه في سقوطِهِ التِّسْعَة الآخرينَ المَر بوطينَ معه في السلسلةِ.

أما غيرُ المُقترنينَ بالسلاسلِ فقد استطاعوا بسببِ حُرِّيَتِهِم في الحركةِ أن يَجْتازوا الخَنْدَق إلى الساحةِ الواقعةِ خَلْفَهُ. ولكنَّ فُرسانَ العربِ لم يُمْهِلُوهُم، فاقْتَحَموا بِخَيْلِهِم الخَنْدَق، وراحوا يُطارِدُونَهم حتى الواقوصةِ، وهي انهدامٌ شديدٌ يُطارِدُونَهم حتى الواقوصةِ، وهي انهدامٌ شديدٌ الانحدارِ كان خلفَهم، فراحوا يتساقطون في الواقوصةِ كل تتساقط ولي الجبل.

دامتْ هذهِ الأحداثُ الرهيبةُ من الظهرِ حتى ساعةٍ مُتَأخِّرةٍ من الليل. وصلّى المسلمونَ صَلاَتي الطّهر والعَصْر إيماء وهم يُقاتِلونَ.

وعند الفَجْرِ أَمَر خالدٌ بالتقاء المَجْلِسِ الحربيِّ لِلنَّظرِ فِي نتائجِ المَعْركةِ التي لم يَشْهَدِ العربُ ولا الرومُ مثيلاً لها في ضراوتِها وهَوْلِها.

قالَ خالدٌ يسألُ المكلَّفَ باحصاء الخسائر:

- كَمْ بلغتْ خسائرُنا؟ أجاب الرجلُ:

\_ ثلاثةً آلاف بين قَتيلِ وجريحٍ.

\_ وكَمْ خسائرُ العدوِّ؟

\_ إنها كبيرة جداً أينها الأمير، ومن الصَّعْبِ احصاؤها، ولكنَّ ثمانين ألفاً منهم سقطوا في الخَنْدَقِ، ومِثْلَهم أيضاً سقطوا في الواقوصة خلف الخَنْدَقِ، كها قُتِلَ قائدُهم العامُّ «تيودوريكُ» أخو «هِرَقْلَ».

قال خالدٌ:

\_ الحمدُ للله ِ الذي نصر عِبادهُ المُؤمنينَ.

قال هذا، ومدَّ يَدَهُ إلى كِنانَتِهِ، فاخرَجَ الرِّسالةَ التِي جاء بها البريدُ في السابقِ، وفضَّ خَتْمَها، ثم دَفَعَها إلى أبي عُبَيْدَةً وهو يقولُ:

\_ يا أبا عبيدة، أنت منذُ اليوم ِ أميرُ الجيشِ كُلِّهِ. فقد تُؤفِّيَ أبو بكرٍ رَحِمَهُ الله أَ و بايع المسلمونَ عُمَرَ بن الخَطَابِ، وهذه الرسالةُ فيها أوامرُ الخليفةِ الجديدِ بتوحيدِ الجيوشِ الشاميةِ تحت إمارتك، وإعادةِ الجيشِ العراقيِّ الذي جئتُ بهِ مَدَداً لَكم إلى العراقِ تحت قيادةِ هاشم بنِ عُثبة بنِ أبي وَقَاصٍ. وقد كَتَمْتُ الأمرَ عنكم إلى حينِ انتهاء المعركةِ خوفاً على المسلمين من الاضطراب.

قال أبو عبيدة:

\_ وأنتَ... ماذا بَقِيَ لك؟

أجابَ خالدٌ في جَلال وعظمةٍ:

\_ لا شيء سوى الرضى بأنني أدَّيْتُ واحِبِي.

هذه هي معركة اليَرْموكِ التي هَزَّتِ الأمبراطورية البيزنطية هزَّة عنيفة، ولم تستطيع بعدَها أن تَرْبَحَ معركة ضدَّ العرب.

وهذه هي عَبْقريَّةُ خالدٍ العسكريةُ التي قال فيها الماريشالُ الالمانيُّ «فُولد دِركُولِتْز»:

«إِنَّ خُطَّةً خالد بنِ الوليدِ في معركةِ اليَرْموكِ كانت خُطَّةً ما عرفَ التاريخُ الحربيُ أروعَ منها ولا أوْفى، ولم يَسْتَطِعْ أحدٌ لا مِن قَبْلِهِ ولا مِن بَعْدِهِ مُجاراتَهُ في مِثْلِها قَطَّهُ».

# نظرة تحليلية

تُعَدُّ معركةُ اليرموكِ واحدة من أعظمِ المعاركِ وأروعِها في تاريخِ العالمِ العسكريِّ. وسَتبق موضوعاً للدراسةِ والتحليلِ في الأكاديميّاتِ العسكريَّةِ في جميع بلادِ العالمِ إلى آخرِ الدهرِ. وقد تَجَلَّتُ فيها عبقريةُ بلادِ العالمِ إلى آخرِ الدهرِ. وقد تَجَلَّتُ فيها عبقريةُ خالدٍ كأروع ما تكونُ العبقريَّةُ العسكريَّةُ، مما جعلَهُ يعتَلُ مكاناً مرموقاً بين قادةِ العالمِ المشهورين. يحتَلُ مكاناً مرموقاً بين قادةِ العالمِ المشهورين. كالإسكندرِ المَقْدُونيِّ، وجَنْكِيزْخانَ، وتَيْمُورلَنْكَ، وهَانِي بَعْلَ، ونابوليونَ بونابرت.

وإذْ كان من الصعبِ علينا أن نُوَفِّيَ هذه المعركةَ حقَّها من الدراسةِ في فيما بقيَ لنا من

الصفحاتِ القليلةِ، فإننا سنكتفي بالإشارةِ إلى أهمً جوانِبها، وأبرز خطوطِها:

#### ١ \* المباغتة:

كان خالدُ بنُ الوليدِ يُؤمنُ بمبدأ مباغتَة العدوّ، ومفاجأتُه بغير ما كانَ يَتَوَقَّعُ، هي من أهم عوامل النصر، إن لم تكنْ أهمَّها على الإطلاق. وظلَّ يَتَمَسَّكُ بهذا المبدأ، ويحاولُ تطبيقَهُ على المُسْتَو يَيْن السُّوْقيِّ (الاستراتيجي) والتَّعْبَويِّ (التكتيكي) في كلِّ المعاركِ التي خاضَها. ولعل القارىء يذكرُ أن المشركينَ في معركةِ أُحُدٍ لم يكونوا لِيَنْتَصِروا على المسلمينَ لولا ما قامَ به خالدٌ ــ وكانَ يومئذٍ مع المشركينَ ــ من حركةِ الْتفاف ِ على رأس فرقةِ الفُرْسانِ، ومباغتَةِ المسلمينَ من خلفِهمْ. صحيحٌ أن تلك المعركة لم تَنْتَهِ بانتصار حاسم للمشركينَ على

المسلمين، ولكنّ ذلك لا يعودُ إلى قِلّةِ جَدْوى ما فعلَهُ خالدٌ، بل يعودُ إلى غَباء المشركينَ الذي ظهرَ في اكْتِفائهِمْ بنصفِ نصر، وَعَدمِ تفكيرِهِم في استثمارِ نَصْرِهِم حتى النهايةِ. وذلك أمرٌ لم يكنْ خالدٌ مسؤولاً عنه، لأنّ القيادة العامّة لم تكنْ يومئذِ في يَدِهِ.

و يستطيعُ القارىء، بالرجوع إلى كتبِ التاريخ، أو بمطالعةِ الكتبِ التي درسَتْ شخصيةً خالدِ بنِ الوليدِ، أن يرى بوضوح يكيف كان هذا القائدُ لا يَنْفَكُ يُطبِّقُ مبدأ المباغتةِ في حروبِ الرِّدَّةِ، ثم في حروبهِ ضدَّ الفُرس في جنوبيِّ العِراقِ.

وقد رأينا هُنا، بعد أن وَرَدَ إليه أمرُ الحليفةِ بالتَّوَجُّهِ نحوَ الشام، كيف اختارَ إلى هدفيه أصعبَ الطُّرُق، وأكثرَها خطورة، لا لشيء إلا أنْ يُحَقِّقَ الطُّرُق، وأكثرَها خطورة، لا لشيء إلا أنْ يُحَقِّقَ

المباغتة على العدوِّ من الناحيةِ السَّوْقِيَّةِ، لِيُرْبِكَهُ و يُعَرُّقِلَ خطوطَ مواصلاتِهِ مع قواعدِهِ.

وإذْ كانَ خالدٌ يُدركُ أن السرعةَ أمرٌ ضروري لتحقيق أية مباغتةٍ كانت، فقد اختارَ الطّريقَ الذي يُوَفِّرُ له الأمورَ الآتية:

١ - أنْ يكونَ أقصر الطرقِ، لكي يُعاجِلَ
 العدوَّ قبلَ أن، يَتَأهَّبَ هذا لَهُ.

٢ - أنْ يكونَ بعيداً عن المُدُنِ التي بها حاميات "قويَّة قد تُؤخِّرُهُ إذا هو اصْطدَمَ بها، أو تُسبِّبُ له إزعاجاً في مؤخرتِهِ إذا هو تجاوَزَها.

٣ - أَنْ يكونَ خالياً من نِقاطِ مراقبةٍ للعدوِّ قد تُنْزِرُهُ، فَتُفَوِّتُ على خالدٍ غَرَضَهُ، وتحولُ دونَ تحقيقِ عُنْصُر المباغتةِ التي يُريدُها.

وهكذا مضى خالدٌ يطعنُ بجيشِهِ في صحراء

مُهلكة، في مغامرة لم يَعْرِفِ التاريخُ العسكريُّ مثيلاً لها من قبلُ، ولا من بعد، حتى طلع على العدوِّ من خلفه، بعد ثمانية عَشَرَ يوماً من بدء مسيره. فحقَق بذلك مباغتة كاملة على العدوِّ من الناحيتيْنِ الزَّمانيَة والمَكانيَّة.

لقد حقّق خالد بن الوليد بعبوره هذا مُجزة سَوْقيّة لا تزال تُحيّر القادة العسكريّين، وتثير إعجابَهُم إلى اليوم. وهمْ يَرَوْنَ أنه لا يكاد يُشْبِهُها في رَوْعَتِها وجُرْأتِها سوى عبور هاني بَعْل لجبالِ الألْب، ومفاجأتِه الرومان من شِماليّ إيطالية، على أنّ مفاجأة خالدٍ كانت أتمّ، لأن حركته ظلّت مَخْفِيّة عن العدة حتى اللحظة الأخيرة، ولأنّه طلع على العدة من خلفِه قاطعاً بذلك خطوط مواصلاتِه مع قواعِده.

#### ٢ \_ براعة التعبئة:

كانت تعبئةُ الجيوشِ للقتالِ تجري على الشكل الآتي:

يُقْسَمُ الجنودُ الذين سَيَشتركونَ في القتالِ الى ثلاثة أقسام، وتقف هذه الأقسامُ الثلاثةُ أحدها بإِزاء ِ الآخر في خطِّ مستقيم. وكانوا يُسَمُّونَ القِسْمَ الأَوْسَطَ قَلْباً، أما القِسْمانِ الآخرانِ فكانا يُدْعَيانِ بالجناحَيْن. وكانوا يجعلونَ خلفَ القلب قِسْماً رابعاً لا يَشْتَرُكُ فِي القَتَالِ يُدعى الساقةَ أو المؤخَّرَةَ، وكان يَضُمُّ فِرَقَ الإسعافِ والتَّموين والصِّيانةِ، وفي بعض الأحيان القُوى الاحتياطية التي تُزَجُّ في المعركةِ عندَ اللزوم .

وإذا لم يكنِ الجيشُ في حالةِ قتالٍ، بل كان في حالةِ مسيرٍ، فإنه كان يَضُمُّ قِسْماً خامساً يدعى

الطليعة أو المُقَدَّمة. وهي قِطْعَة صغيرة من الفرسانِ الخِفافِ وظيفتُها أن تتقدَّمَ الجيشَ بمسافةٍ كافيةٍ لتقومَ بعملياتِ الاستطلاعِ والكشفِ ورَصْدِ حركاتِ العدقِ، وتبليغِ كلِّ ذلك الى قائدِ الجيش العامِّ.

هذا النَّمَطُ من التَّعْبِئَةِ قديمٌ جداً. وقد ظلَّ القادةُ العسكريونَ يَعْتَمِدُونَهُ فَتْرَة طويلةً امتدَّتْ إلى مَطْلَعِ هذا القَرْنِ.

والحقُّ أن خالدَ بنَ الوليدِ لم يَمَسَّ هذا الأسلوبَ في التعبئةِ مَسَّا جَذْرِيّاً، فقد رَأَيْناه يَجعلُ جيشَهُ قَلْباً وجَنَاحَيْنِ وساقَةً، ولكنَّه أدخل بعض التحوير الذي عُتَر بِحَقَّ فَتْحاً جديداً في فنِّ التعبئةِ. وقد تمثَّل هذا التحويرُ في قِسْمةِ كلِّ قطعةٍ من قِطعِ الجيشِ إلى التحويرُ في قِسْمةِ كلِّ قطعةٍ من قِطعِ الجيشِ إلى كراديسَ، يتألَّفُ كلُّ منها من ألفِ مُقاتلٍ، وفي إعطاء كلِّ كُردوسِ حُرِّيَّةً في الحركةِ تسمحُ له إعطاء كلِّ كُردوسِ حُرِّيَّةً في الحركةِ تسمحُ له

بالتَّقدم أو التَّأَخُّرِ دونَ التَّقَيُّدِ بحركةِ بقيَّةِ الكراويسِ في القطعةِ. وقد وفَّرَ هذا الأسلوبُ للجيشِ العربِّيِ. المميزاتِ الآتية:

١ \_ كانتِ القواعدُ العسكريةُ تقضى بتراجع الجناحِ كلِّهِ إذا تراجعَ جُزْءٌ منه بسبب ضَغْطٍ واقعٍ عليه من العدوِّ، وذلك لكى يَظَلَّ الصفُّ مستقيماً مستوياً. وفي نظام ِالكراديس لم يبقَ هذا ضرورياً إذ بإمكانِ الكُردوس الذي تعرَّضَ لضغطِ العدوِّ أن يتراجعَ وَحْدَهُ تظلَّ بقيةُ كراديس الجناحِ في مواقِفِها. و بذلك لا يستفيدُ العدوُّ من تراجعِ هذا الكُردوس، لأن القواعدَ المُتَّبَعَةَ تقضى بالمُحافظةِ على استواء ِ الجناج، وعَدَم ِ تَقَدُّم ِ جُزْء ٍ منه لِمُطارَدَةِ الكُردوس المُتَراجعِ أمامَهُ.

وهكذا يستطيعُ الكُردوسُ المُنْدَحِرُ أَن يَسْتَجِمَّ،

و يَأْخُذَ فترة راحةٍ يُعيدُ فيها تنظيمَ قواتِهِ، ليستأنفَ القتالَ في الوقتَ المناسب.

٢ ـ أسلوبُ الكراديس يسمحُ للعربِ بممارسةِ أسلوب الكَرِّ والفَرِّ في القتالِ. وهو أسلوبٌ يقومُ على أن تَهْجُمَ القطعةُ من الجيش، فتقاتلَ بضْعَ دَقائقَ، ثم تَنْسَحِبَ بعيداً عن الساحةِ لإعادةِ تنظيمِ نفسِها، ثم تستأنفَ الهجومَ مرة تانيةً ... وهكذا. وقد أتقنَ العربُ هذا الأسلوبَ في القتالِ إتقاناً جيِّداً، بل إن حروبَهُم في الجاهليةِ كانت كلُّها تَجري على طريقتِهِ ولم يَتَوَقَّف العَمَلُ بهِ، و يُسْتَبْدَلْ بهِ أسلوبُ الصفّ ذي القَلْب والجناحَيْن، إلا بعدَ نزولِ قولِهِ تعالى: «إِنَّ الله َ يُحِبُّ الذينَ يقاتِلونَ في سَبيلِهِ صفاً كأنَّهم بُنْيالٌ مَرْضُوضٌ ».

إذن فإِنَّ تَعْبئَةَ خالدٍ في معركةِ اليرموكِ قد جمعتْ

بين مميزاتِ الأسلوبَيْنِ في القتالِ، وأتاحتِ الفرصةَ للعربِ لكي يُمارسوا أسلوبَهُم الخاصَ في الكرِّ والغرب مع الاحتفاظِ بنظام القَلْبِ والجناحَيْنِ.

٣ ـ إن قسمة الجيش إلى كراديس تفصل بينها مسافات ، قد أعطَتِ الجيش العربيَّ حجماً أكبرَ من حجمهِ الحقيقيّ، فقد بدا للناظرِ وكأنَّه مؤلفٌ من ثمانين ألفاً ، في حين أنه لم يكنْ يَضُمُّ أكثرَ من ستةٍ وأر بعينَ ألفَ مُقاتلٍ . وقد كان هذا ضرورياً للتَّعويض عن التَّفاوُتِ الكبيرِ بين الجيشينِ (الروم للتَّعويض عن التَّفاوُتِ الكبيرِ بين الجيشينِ (الروم 170 ألفاً \_ العرب 21 ألفاً .

إن إعطاء كل كردوس الحريَّة الكاملة في العمل يسمحُ لقائدِ هذا الكُردوسِ أن يَتَصَرَّفَ بما يُلائمُ كُردوسَهُ، دونَ انتظارِ أوامرِ القائد العام، أو أوامرِ قائدِ الجناحِ التابعِ له. وكلُّ ذلك يُوفِّرُ سُرْعةً أوامرِ قائدِ الجناحِ التابعِ له. وكلُّ ذلك يُوفِّرُ سُرْعةً

الحركة لكلِّ قِطَعِ الجيشِ، ويُتيحُ فُرَصَ المبادرةِ لقُوادِ الكَراديس.

• \_ إن مُفاجأة العدوِّ بتعبئةٍ غيرِ مألوفةٍ لا بُدَّ ان تُربِكَ خُطَطَهُ، وتَجْعَلَ ردودَ أفعالِهِ بطيئةً، مما يسمحُ للعرب بأن يُمْسِكوا زمامَ المبادرةِ بأيديهمْ.

## ٣ \_ مرونة القيادة:

بعضُ القادةِ يَرْسُمونَ خُطَطَهُمْ، ثَم يَمْضُون في تنفيذِها قُدُماً، لا يُغَيِّرونَ ولا يُعَدِّلُونَ، حتى تنتهيَ المعركةُ بإحدى نتيجتَيْن: إما النصرِ، وإما الهزيمةِ.

إِنَّ القائدَ من هذا الصِّنْفِ قد يَرْ بَحُ معركةً أو معركتَيْنِ، ولكنَّه ليس أهلاً لأنْ يَرْ بَحَ كلَّ معاركِةِ. ذلك أن أموراً كثيرة تحدثُ أثناء القتالِ، دون أن تكونَ في حُسبانِ أحدٍ من الفريقيْنِ دون أن تكونَ في حُسبانِ أحدٍ من الفريقيْنِ المتقاتِلَيْن. والقائدُ المَرنُ الذكيُ هو الذي يُعَدِّلُ في المتقاتِلَيْن. والقائدُ المَرنُ الذكيُ هو الذي يُعَدِّلُ في

خُطَطِهِ بِمَا يَلَائِمُ كُلِّ ظَرْفٍ ، و يَنْسَجِمُ مَع كُلِّ طَارىء ، ليستغلَّ كُلِّ حدث في سبيلِ الوصولِ الى هدفيهِ النهائيِّ الذي هو النصر.

وخالدُ بنُ الوليدِ كانَ واحداً من ألمع هؤلاءِ القادةِ الأذكياءِ المَرنِينَ. وقد ظَهرتْ مرونتُهُ في القيادةِ في جميع مراحلِ المعركةِ. فقد رأينا كيفَ أنّه دعا أركانَ حربهِ إلى الاجتماع بعدَ انتهاء الجولةِ الأولى من القتالِ لتَدارُسِ المَوْقِف، ويوَضْع خُطةٍ جديدةِ تلائمُ ما بدا من نِقاطِ الضعف والقوةِ في كلا الجيشَيْنِ، ثم كيف عَدَّلَ هذه الخُطَّةَ نفسَها إِثْرَ كلا الجيشَيْنِ، ثم كيف عَدَّلَ هذه الخُطَّةَ نفسَها إِثْرَ المُجومِ المفاجِيءِ الذي شَنَّه عليه قائدُ الرومِ (تيودوريكُ).

## ٤ \_ الإيمان والثقة:

إِنَّ أَبِرِعَ القادةِ، وألمعَهُم عبقريةً، لا يستطيعُ

كَسْبَ معركة إذا كانَ يُقاتل بجنود لا يُؤمنون بالهدفِ الذي يُقاتلونَ من أجلِهِ، أو لا يُقَة لهم بالهدفِ الذي يُقاتلونَ من أجلِهِ، أو لا يُقَة لهم بقائدِهِم، ولو كان هؤلاء الجنودُ أكثرَ عدداً، وأوفى تسليحاً، وأحسنَ تدريباً.

ومعركةُ اليَرْمُوكِ خيرُ شاهدٍ على الجيشِ العظيمِ الذي يَخْسَرُ على الرُغْمِ من حِنْكَةِ قائدِهِ. وعلى الجَيْشِ الصَّغيرِ الذي يَرْبَحُ على الرُغْمِ من قِلَةِ الجَيْشِ الصَّغيرِ الذي يَرْبَحُ على الرُغْمِ من قِلَةِ عَدَدِهِ.

كان جيشُ الروم ِ يَعُدُّ ٢٦٠ أَلْفاً من خِيرةِ الجنودِ الروم البيزنطيين، وكان على أَتَمَّ سِلاح ٍ وَأُوفاه، وكان مُدَرَّ باً أحسنَ التدريبِ وأَعْلاهُ، وكان يقودُهُ نُخْبَةٌ مشهودٌ لها بالبَراعَةِ والخِبْرةِ من قادةِ الروم ، وكان على القِيادةِ العامَّةِ أَمْهَرُهُم جميعاً وأَبْرِعُهُم ، وهو تيودوريكُ أخو المَلكِ هِرَقْلَ. ومع وأَبْرِعُهُم ، وهو تيودوريكُ أخو المَلكِ هِرَقْلَ. ومع

كلّ ذلك خَسِروا المعركة ، وقُتِلَ منهم فيها ما يزيدُ على ثمانينَ ألف جندي . وكان السبب في ذلك كلّه أنهم لم يكونوا يُؤمِنونَ ، ولا كانوا يَثِقُون بقادتِهِمْ وسادَتِهِمْ . وكذلك كان قادَتُهُم لا يَثِقونَ بِهِمْ حتى إِنّهم رَ بَطُوهُم بالسلاسلِ لإجبارِهِم على الثباتِ في المعركة ، وعدم الهرب منها .

أما جيشُ المسلمينَ فلم يكُنْ يزيدُ على سِتَةٍ وأربعينَ ألفاً، وكان ناقصَ التَسليج، ضعيفَ الخِبْرة، غيرَ مدّرب على القتالِ في معاركَ كُبْرى. ومع ذلك فقد انْتَصَرَ انتصاراً مُبيناً. وكان السببُ الأولُ في نصره هو إيمانُهُ بالهدفِ الذي يُقاتِلُ من أجلِه، وثقتُهُ التي لا حدودَ لها في قادتِه. وتصميمُهُ الذي لا يَتَزَحْزَحُ على بلوغ إحدى الحُسْنَييْنِ: الشهادةِ في سُبيلِ الله، أو النصر على الأعداء.

ويجب أن نُضيف هنا ثِقَة خالد بن الوليد بنفسه، وثقته بجنوده أيضاً. فلولا هذه الثقة لم يركب بِهِم المخاطِرَ، و يُجَشِّمْهُمُ الأهوال، في عبور الصحراء المُهلكة.

### ٥ \_ الفداء والتضحية:

وهل يجوزُ أن ننسى ما قَدَمَتْه فِرْقَةُ الفِداء ِ من تَضْحِيةٍ حتى لا تَحيق الهزيمةُ بالمسلمين؟ فلولا عكرمةُ بنُ أبي جهلٍ وصَيْحتُهُ البطوليةُ «مَنْ يُبايعُ على الموتِ؟»، ولولا التلبيةُ التي أسرعَ بها ابنه عَمْروٌ، والحارثُ بنُ هِشامٍ، وضرارُ بنُ الأزورِ، وأر بعُمِائةٍ من مغاويرِ المسلمينَ، لولا هؤلاء ِ الذين ساروا الى الموتِ المحقق مختارينَ طائعينَ لحاقتِ الهزيمةُ المُنْكَرَةُ بجيش المسلمينَ.

ثم هل يجوزُ أن ننسى الأَثرَ العميقَ الذي أحدثَتُهُ

النَّساء ُ في نفوسِ الرِّجالِ عندما المُتَشَقَّنَ سيوفَ القَتلي والجرحي، ومَضَيْنَ بها إلى قِتالِ الروم ِ تقودُ هُنَّ خَوْلَةُ بنْتُ الأَزورِ، وجُوَ يْرِيَةُ بِنْتُ أَبِي سفيانَ؟.

كيف يُمكِنُ أن يَنْهَزِمَ جيشٌ يرى رجالَهُ نِساءهُم يقاتِلْنَ ببطولةٍ إلى حِوارهِم؟!.

非 非 非

وأخيراً فإن معركة اليَرْموكِ كانت تجسيداً رائعاً للفَنِّ العسكريِّ العربيُّ الرفيع، ومثلاً أعلى في التضحيةِ والفداء، وصفحةً من أنصع الصفحاتِ في سجلِّ البطولةِ العربيةِ.

73

## الفهرس

# معركة اليرموك

| صفحة |                                    |
|------|------------------------------------|
| ٣    | رسول الله يبشر بفتح الشام          |
| ٦    | أولى حملات الرسول «استطلاع وتدريب» |
| 11   | غزوة وقائية موفقة                  |
| ۱۳   | حملة أخرى ناجحة                    |
| ۱۸   | أبو بكر يعدل خطة الفتح             |
| 7 £  | أبو بكر يعدل الخطة الثانية         |
| ٣٢   | أبو بكر يوجه خالداً الى اليرموك    |
| ٤٩   | العبور العظيما                     |
| ٥٧   | -۱-<br>قيادة موحدة                 |
| ٧٣   | الجولة الأولى حرب سجال             |
| ٨٤   | جولة ثانية وخطة جديدة              |
| 94   | قائد رومي يعلن إسلامه              |
|      | نهاية عادلة للمشركين الغادرين      |
|      | نظرة تحليلية                       |
| ۱۳۱  | الفهرسا                            |



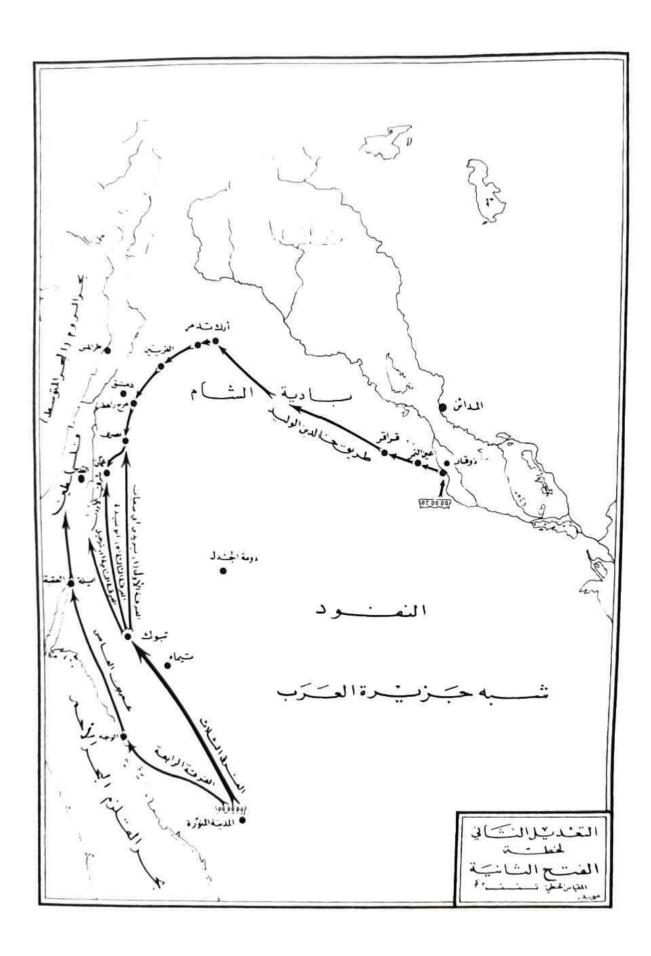

# كسلة في حشرها كالتحريق معرف موركر تحليلة مجيرة محدة مي المريخال في المطولات ، من العجاهلية اللي المقرة المهجري المك المث .

۱- معركة ذئي في الراكبري المعركة المحركة المحركة المحركة المحت المحت المحركة المحركة المحركة المحركة المحركة المحركة المحركة المحركة المحركة وادي لك المحركة بالمحركة وادي لك المحركة بالمطالة المحركة عمورية المحركة بالمطالقة المحركة عمورية المحركة بالمطالقة المحركة المحركة عمورية

تارك في تحريرهذه لهاك الأستر الدكت ورصائح الأستر والاستاذ محد للانط كي والشرف على صدادها والشرف على صلح الرسيس المراب ال

معارک حربیة حاسمته عَنَيَّة وَابِسُلامَيَّة

شارك في تخريرهذه لهاسة الدُكت ورصامح الأست والاستاذ محسلانط كي والشرف على صدارها والشرف على صدارها اللجون صلح (الأشير)

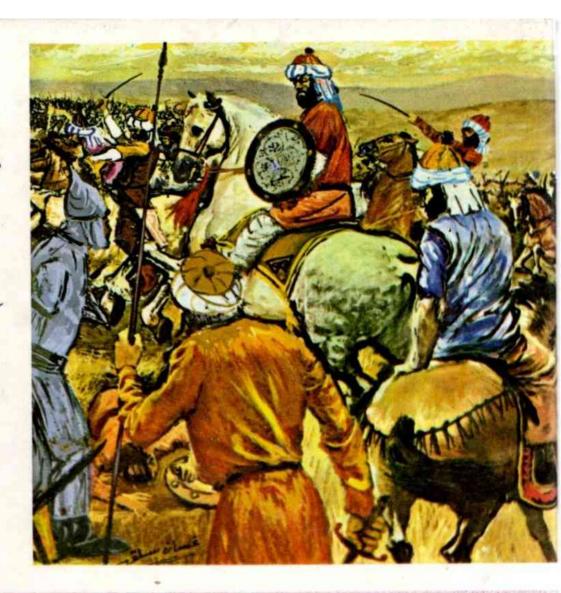

كسلة في حشره لقات تعرف موركر تعليبة بمجيرة من ناريخنا ولها فل بالبطولات من ولها هلية لل الفرة اللهجري ولاث الدي .

١- معركة ذيف ال ٢. معركة بدرالجرى ٢. معركة الحدة ٤ معركة اليمامة ٥- معركة اليرمول ٢- معركة العركة عمورية

سِكْسِكَة تَعَلَّنْ الْمَا ثَلِي الْمَصْرُلَا يُحَقِّفَهُ الْاالْفَادِرونَ عَلَىٰ الموتَ في ستبيله

المو سسة العلمية للوسائل التعليمية حلب المسلمية - المنطقة الدرة -